# بسم الله الرحمن الرحيم

أيها القارئ الكريم: اقرأ سورة الفاتحة كلما قرأت في كتاب من كتبي ، واهد ثوابها إلى العلامة الشهير ، والعارف الكبير ، حامل لواء الحجة بالكتاب والسنة ، المفسر والمحدث بالأسانيد المتصلة ، عن كبار المحدثين – في حلب ودمشق والمغرب وغيرها من البلاد علاملامية – بإجازات عالية الأسانيد – محفوظة عندي – سيدي وشيخي والدي الكريم ، الشيخ محمد نجيب سراج الدين الحسيني ، رحمه الله تعالى ، وجزاه عن المسلمين خيراً ، إنه هو السميع العليم. آمين .

# الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

أحكامها ، فضائلها ، فوائدها

بقلم الإمام المفسر المحدّث الشيخ

عبد الله سراج الدین الحسینی رضی الله عنه

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم ، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين .

وبعد: فهذا الكتاب مختصر مفيد، ضمّنتُه أبحاثاً تتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث أحكامُها، وفضائلها، وفوائدها، وبعض أسرارها، مع ذكر الأدلة على ذلك من الأحاديث النبويّة، والآثار المرويّة

وقد حاولتُ الاقتصار والاختصار رغبة النشاط في قراءته ومتابعته ، ومساعدة للنفوس المؤمنة على تطبيقه .

ولا ريبَ أن أحداً من أولي العلم مهما حاول أن يُحيط بفضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وبأسرارها وأنوارها ، فإنه لا يستطيع ذلك ، ولكن ما لا يُدرَك كلُه لا يُترك كلُه .

وقد ذكرتُ في هذا المختصر ما يعلم الجاهل ، ويذكّر الغافل ، وينهض بهمّة الصالح العامل .

ولعل قارئ هذا الكتاب يذكرني بدعوة صالحة أنتفع بها وينتفع بها ، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكّل به : آمين ، ولك بمثله ) .

وإنني أسأل الله تعالى القريب المجيب باسمه العظيم الأعظم ، وبنور وجهه الكريم الأكرم ، وبحبّه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، أن يتغمّدنا ومن قرأ هذا الكتاب أو نظر فيه : بالرحمة والغفران ، وأن يُفيض علينا وعليه سحائب الإحسان والرضوان ، وأن يكشف الحجب عن البصائر والأبصار ، لنشهد الأسرار ونشاهد الأنوار ، في هذه الدار وفي تلك الدار ، وأن

يجعلنا من رُفقاء حبيبنا وشفيعنا وروح أرواحنا السيد المختار ، صلى الله عليه وسلم في دار القرار ، فضلاً من الله تعالى العزيز الغفّار . آمين .

حول معاني قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

والكلام عن ذلك له وجوه متعدّدة:

الوجه الأول: أن هذه الآية الكريمة اشتملت على الخبرِ أولاً ، والأمر ثانياً:

أما الخبر فإن الله تعالى أخبر عباده في هذه الآية الكريمة بمنزلة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عنده في الملأ الأعلى ، بأنه يصلّي عليه عند المقرّبين هناك ، وأن الملائكة كلُهم يصلون عليه ، وما ذاك إلا لفضله صلى الله عليه وسلم عند ربه ، وعلوِّ مقامه وشرف قدره في الملأ الأعلى .

ثم أمر سبحانه أهل العالمَ الأدنى بالصلاة وبالتسليم عليه ، وذلك ليجتمع له الثناء والتكريم والتعظيم من أهل العالَمين : العلويّ والدنياويّ جميعاً ، وقد ابتُدئ الخبر بـ ( إن ) لتأكيد الخبر وبيان عِظمه .

وقد قال بعض أهل التحقيق: إن الآية الكريمة مشتملة على خبرين ، كما اشتمل آخر ها على أمرين عظيمين:

أما الخبران:

فالأول: هو الخبر عن جناب ربّ العزة، وهو الله الكبير المتعال، بأنه هو يصلّي على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

والخبر الثاني: هو عن ملائكة الله تعالى ، بأنهم يصلّون على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

فالتقدير: إن الله يصلّي على النبي ، وإن ملائكته يصلون على النبي ، وسبب هذا التقدير هو اختلاف حقيقة الصلاتين: صلاة الله تعالى ، وصلاة ملائكته ، فإن صلاة الملائكة ليست هي كصلاة رب العالمين ، ولا مشابهة بينهما ، وأما من جعل قوله تعالى: (يصلّون على النبي) خبراً عن الله

وملائكته: فذلك من باب إطلاق المشترك على أفراده المختلفة، أو من باب عموم المجاز، ولكن القول الأول أبلغ، وللناس فيما يفهمون مذاهب.

وعلى كلا التقديرين: فإن الله تعالى يُعلن لعباده كلّهم فضل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وشرف منزلته وكرامته عنده، فهو سبحانه يعلن ذلك في الملأ الأعلى، وينزل هذا الإعلان إلى عالم السموات، ثم إلى عالم الأرض، فيدوّي هذا الإعلان في جميع الأكوان، وتسجّل هذه الآيات في صفحات الكائنات، إعلاماً بأن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، له شأن عظيم عند رب العرش العظيم.

وذلك أن الله تعالى هو يصلي على هذا النبي صلى الله عليه وسلم ، تشريفاً له وتكريماً ، وتفضيلاً له وتعظيماً ، وأن ملائكة الله تعالى يصلون على هذا النبي صلى الله عليه وسلم ، تشرُّفاً بالصلاة عليه وتبرُّكاً ، وانصباغاً بأنوارها ، وانغماساً في أسرارها .

فها هنا لما سمع أهل الملأ الأدنى بذلك استأنست قلوبهم ، وتحرّكت همَمهم وعزائمهم ، لنيل شرف الصلاة على هذا النبي صلى الله عليه وسلم ، ونيل فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ، والاقتباس من أنوارها ، والامتلاء من أسرارها ، فنادى منهم لسان الحال المعبّر عن حقيقة ما هم عليه : يا رب ائذن لنا أن نتشرّف بالصلاة على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ، الذي تشرّفت الملائكة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم .

فجاء النداء الإلهي بقوله تعالى: (يا) للتنبيه، (أيها)، بالتأييه، وذلك ليكون أقوى في التنبيه، لتلقي الأمر الذي يردُ بعده، فقال سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً) فيكون ذلك من باب التشويق ثم التذويق، والشوق إذا تقدّم على الذوق يكون التذوق أكمل وأقبل، وأحلى وأعلى عند صاحب الذوق، جعلنا الله تعالى منهم.

ومن المعلوم عند علماء اللغة العربية أن (يا) هي في الأصل لنداء البعيد ، وأما القريب فينادَى بالهمزة أو بـ (أي) ، ولكن (يا) قد ينادى بها القريب ، لتنزيله منزلة البعيد ، وذلك :

إما لعلو مرتبة المنادي وعظيم قدره ، ومن ذلك نداء الحق عباده بـ (يا). وإما لعلو مرتبة المنادى ، ومن ذلك قول العبد : (يارب) وإما من باب تنزيل المنادى القريب لغفلته وسهوة منزلة من بعد .

وقد كثر النداء في القرآن المجيد بـ (يا أيها) المشتملة على هاء التنبيه ، لأن ما ينادي الله تعالى به عباده من : أو امره و نو اهيه ، ووعده ووعيده ، هي أمور عظام ، وخطوب جسام ، يجب عليهم أن يتيقظوا لها ، ويميلوا بقلوبهم إليها ، فاقتضت الحال أن ينادوا بآكد النداء وأبلغه فإن قولك : (يا أيها الرجل اتق الله تعالى ) أقوى وأبلغ من قولك (يا رجل اتق الله تعالى ) قال الله تعالى ) قال الله تعالى ) وقال : (يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ) وقال : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ) وقال : (يا أيها الذين آمنوا عليه وسلموا تسليماً ) .

هذا وإن تعليق النداء على صفة الإيمان في قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا) فيه الحثّ الشديد على امتثال الأمر الوارد بعد النداء ، وأن ذلك هو مقتضى إيمانهم الذي اعتقدوه ، ودينهم الذي التزموه ، فمن ترك هذا الأمر وتخلّف عنه فقد خدَش إيمانه وعرّضه للخطر ، وهذا نظير قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) ونظير قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ) الآية ، وفيه تنبيه إلى أن قضية امتثال أمره تعالى في قوله (صلّوا عليه) هي قضية إيمان ، وليست هي قضية امتنان على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ،

والخبر في قوله تعالى: (إنّ الله وملائكته يصلّون على النبي) جاء بالجملة الاسمية ، للدلالة على الدوام والاستمرار ، كما هو الأصل في مدلول الجمل الاسمية.

والمعنى: أن صلاة الله تعالى ، وصلاة ملائكته على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هي مستمرة أبداً ، لا تنقطع سرمداً .

وقال بعض المحققين: إنّ هذه الجملة (إن الله وملائكته يصلون على النبي) تفيد الدوام والاستمرار نظراً إلى صدرها، من حيث إنها جملة اسمية،

وتفيد التجدُّد نظراً إلى عجزها من حيث إنه جملة فعلية ، فيكون مُفادها استمر ار صلاة الله تعالى وملائكته على النبي صلى الله عليه وسلم وتجدُّدها وقتاً فوقتاً دون نفاد و لا انقطاع .'

والإتيان بوصفه صلى الله عليه وسلم دون اسمه في قوله تعالى: (إن الله وملائكته يصلون على النبي) هو على خلاف الغالب في إخبار الله تعالى عن أنبيائه على نبينا و عليهم الصلاة والسلام ، فقد جيء بذلك للدلالة على ما خص الله تعالى به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من مزيد الفخامة والكرامة ، وعلو المكانة والمقدار ، وأكد ذلك بـ (أل) في قوله تعالى: (على النبي) للإشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم هو المعروف الحقيق بوصف النبوة ، وبيان ذلك: أن الله تعالى أخبر عن أنبيائه ورسله ، وناداهم بأسمائهم غالباً: فقال تعالى لآدم عليه السلام: (يا آدم اسكن أنت وزوجُك الجنة) الآية.

وقال تعالى لنوح عليه السلام: (قيل يا نوح اهبِط بسلام منّا وبركات) الآية. وقال تعالى للخليل إبراهيم عليه السلام: (وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقتَ الرؤيا) الآية.

وقال تعالى لموسى الكليم عليه السلام: (يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين)، وقال تعالى لداود عليه السلام: (يا داودُ إنا جعلناك خليفة في الأرض) الآية، وقال تعالى لعيسى عليه السلام: (إذ قال الله: يا عيسى إنى متوفّيك ورافعُك إلى ) الآية.

وأما نداؤه سبحانه وتعالى وخطاباته للحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم فلقد جاءت بألقاب المدح والثناء ، وذكره صلى الله عليه وسلم بوصف النبوة والرسالة:

قال تعالى : (يا أيها النبيُّ إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ) وقال تعالى : (يا أيها الرسول لا يحزُنك الذين يسار عون في الكفر )

7

ا انظر (تفسير الألوسي) وغيره .

وقال تعالى : ( يا أيها المزمّل ، قم الليل إلا قليلاً )

وقال تعالى: (يا أيها المدّثر، قم فأنذر) ناداه بذلك ملاطفة ومؤانسة .

و هكذا الأخبار الإلهية عنه صلى الله عليه وسلم جاءت بوصف النبوة والرسالة:

قال تعالى: (لكن الرسولُ والذين معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم) الآية وقال تعالى: (واعلمُوا أن فيكم رسول الله).

وقال تعالى: (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ) الآية . ومن ذلك قوله تعالى: (إن الله وملائكته يصلون على النبي) الآية . صلى الله عليه وسلم ، وفي ذلك تفضيل له وتشريف ورفعة لمقامه على غيره صلى الله عليه وسلم .

وقد أتي بأل المعرفة في قوله تعالى: (على النبي) للتنبيه إلى أنه صلى الله عليه وسلم هو المعروف الحقيق بهذا الوصف الخاتم لجميع النبوات، وللإشعار بعلة الحكم، وذلك أن منصب نبوته صلى الله عليه وسلم هو منصب شريف، ومقام مُنيف، لا يعلم خصائص نبوته إلا الذي نبّأه وأعطاه، نعم إنها النبوة الفاتحة للنبوات في عالم الأرواح، وإنها الخاتمة للنبوات في عالم الأرواح، وإنها الخاتمة للنبوات في عالم الأشباح، دلّ على ذلك قوله تعالى: (وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النّبِينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمًا).

فهذا نص في ختم نبوته صلى الله عليه وسلم ، وأما فاتحة نبوته في عالم الأرواح فقد جاء الدليل على ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي وقال : حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا : يا رسول الله متى وجبت لك النبوة ؟ قال : ( وآدم بين الروح والجسد ) .

وقد جاء تفسير قول السائل: متى وجبت ؟ في رواية الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال: قلت: يا رسول الله متى جُعلت نبياً؟ قال: (وآدم بين الروح والجسد) .

فقد أعطاه الله تعالى النبوة وجعله نبياً في عالم الأرواح.

وروى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إني عند الله لخاتم النبيين ، وإن آدم عليه السلام لمنجدلٌ في طينته ، وسأنبئكم بأول ذلك : دعوة أبي إبراهيم ، وبشارة عيسى بي ، ورؤيا أمي التي رأت في المنام ، وكذلك أمهات النبيين يَرَينَ )

وأورد من طريق أخرى عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته) – فذكر مثله - ، وزاد فيه : (إن أمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نوراً أضاءت منه قصور الشام)

وروى أبو نعيم عن الصُّنابحي! عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله متى جُعلت نبياً ؟ قال : ( وآدمُ بين الروح والجسد )

وروى ابن سعد من رواية الجعفي عن الشعبي قال : قال رجل : يا رسول الله متى استُنبئت ؟ - أي أعطيت النبوة - قال : ( وآدم بين الروح والجسد حيث أخذ مني الميثاق ) "

هذا وإن إضافة الملائكة إليه سبحانه في قوله تعالى: (إن الله وملائكته) هذه الإضافة تشير أولاً: إلى عمومهم واستغراقهم كلهم، وتشير ثانياً: إلى عظيم قدر هم وشرفهم بإضافتهم إليه سبحانه، وذلك كله مستازم لتعظيم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث إن أولئك الملائكة الكرام العظام كلهم يصلون على هذا الحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم.

المسند: ۲۲/۶ و ٥/ ۳۷۹

۲ المسند ٤ / ۱۲۷

<sup>&</sup>quot; انظر (شرح المواهب) و (لطائف المعارف) وغيرهما .

كما أن في هذه الإضافة إشارة إلى كثرتهم ، وتنبيها إلى أن الصلاة من هذا الجمع الملائكي الكثير الذي لا يحيط علماً بمنتهاه إلا الله تعالى: تلك الصلاة واصلة إليه صلى الله عليه وسلم على مر الأيام والدهور ، مع تجدُّدها في كل وقت وحين ، وهذا أبلغ في التعظيم ، وأعلى وأرفع في التكريم.

وفي هذا إعلان بعظيم فضل هذا النبي الكريم عند الله تعالى ، وبعلو مقامه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى والأدنى ، وذلك لأن ملائكة الله تعالى كلهم الذين لا يحصي عددهم إلا الله تعالى في السموات وفي الأرض وفي العرش والفرش: كلهم يصلون على النبى الكريم صلى الله عليه وسلم.

وقد جاءت النصوص القرآنية والنبوية تبين كثرة الملائكة عليهم السلام فقال تعالى : (وما يعلم جنود ربتك إلا هو) ، وفي حديث المعراج المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البيت المعمور : (يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون).

وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون: أطّت السماء وحُق لها أن تئط — أي امتلأت بالملائكة عليهم السلام لكثرتهم — ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله تعالى ساجداً) ثم جاء بعد هذا الخبر العظيم — وهو أنه سبحانه وتعالى هو يصلي على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن ملائكته كلهم يصلون عليه صلى الله عليه وسلم — جاء الأمر من رب العرش العظيم بالصلاة والتسليم على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الأمر الذي جاء بذلك: قوة التنبيه إلى تأكيد الأمر والتزام القيام بموجَبه، وعدم التقاعس عنه، كما دل عليه: (يا أيها الذين آمنوا).

كما أن فيه تأكيد الأمر بالتسليم عليه صلى الله عليه وسلم ، حيث جيء بالمصدر المؤكد ، فقال : ( وسلموا تسليماً ) ليدلّ على عظيم الأمر بالتسليم عليه صلى الله عليه وسلم وتأكيده ، وعلى عظيم شأنه صلى الله عليه وسلم .

ولم يقرن الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالمصدر ، كما قرن الأمر بالتسليم: لأن التأكيد في الآية الكريمة حاصل في كلِّ من الأمر

بالصلاة والأمر بالسلام ، ولكن على وجوه متنوعة في التوكيد ، فإن تصدير الخبر ب (إن) فيه توكيد ، والإخبار بصلاته سبحانه عليه صلى الله عليه وسلم وبصلاة ملائكته كلهم عليه صلى الله عليه وسلم فيه تأكيد الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم .

وذلك لأن العاقل متى سمع هذا الخبر عن الله تعالى وعن ملائكته عرف أن شأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى وملائكته عظيم، وحينئذ يبادر إلى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وإن لم يؤمر صريحاً، بل يكفيه إشارة وتلويحاً، فإذا جاء الأمر بعد ذلك بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لم يحتج إلى تأكيد الأمر، فلم يحتج فعل الأمر بالصلاة عليه إلى مصدر مؤكد. بخلاف الأمر بالتسليم فإنه أكد بالمصدر ليدل على تقوية الأمر وشدة التنبيه إلى امتثاله، وبذلك يقوم تأكيد الفعل بالمصدر مقام تكريره، كما حصل تأكيد الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: في الخبر تلويحاً، وفي نص الأمر تصريحاً المسلم الله عليه وسلم وسلم الأمر تصريحاً المسلم وفي نص الأمر تصريحاً المسلم الله عليه وسلم الأمر تصريحاً المسلم الله عليه وسلم الأمر تصريحاً المسلم الله عليه وسلم الأمر تصريحاً المسلم المسلم الأمر تصريحاً المسلم الله عليه وسلم الأمر تصريحاً المسلم المسلم الأمر تصريحاً المسلم الأمر تصريحاً المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الأمر تصريحاً المسلم المسلم المسلم المسلم الأمر تصريحاً المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الأمر تصريحاً المسلم ا

الوجه الثاني من الكلام على الآية الكريمة و هو:

الكلام على وجه مناسبة هذه الآية الكريمة لما قبلها:

إن هذه الآية الكريمة جاءت بعد آيات متعددة بين الله تعالى فيها فضائل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ، وبين فيها جملة مما خصّه الله تعالى به من الأحكام ورفعة المقام ، فجاءت هذه الآية الكريمة بعد تلك الآيات ، لتبين أسباب وجوه الفضائل والخصائص التي خصّ الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم.

وبيان ذلك : أن الله تعالى ذكر في أول هذه السورة وهي : سورة الأحزاب – منزلة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمؤمنين ، وإنها أعلى وأعظم وأكرم من منزلة آبائهم ، وأنه أعز وأحب إليهم من نفوسهم ، فقال سبحانه : (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وأزواجه أمهاتهم)

11

انظر التفاسير حول الآية الكريمة

فقد أعطى لزوجاته الطاهرات منزلة أمهات المؤمنين في الحرمة والاحترام ، والمكانة والإعظام والإكرام ، وهذا يدل ضمناً على أنه أبّ لهم ، ولكن الله تعالى رفع منزلته على منزلة الآباء والأبناء والنفوس فقال : (النبيُّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم) ، فله مقام الآباء ، وله ما هو فوق مقام الآباء في المحبة والإعظام ، وفوق الأبناء في المحبة والإكرام ، وله ما فوق الأبناء في المحبة والإكرام ، وله ما فوق الأبناء في الإيثار والحب ، ذلك لأنه أولى بهم من أنفسهم بَلْهَ الآباء والأبناء .

ثم ذكر سبحانه أخذه الميثاق العظيم والإيثار من النبيين عامة ، ومن الرسل أولي العزم خاصة ، الذين هم أفضل الرسل ، وأولهم وأفضلهم وإمامهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال تعالى : (وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا)

وقد قدّم ذكره على أولي العزم ليبيّن تقدُّمه بأفضليته عليهم ، كما أنه أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين من باب أولى ، صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم .

ثم ذكر سبحانه كيف صدق الله تعالى وعده لحبيبه صلى الله عليه وسلم بالنصر والتأييد، فأرسل يوم تجمع الأحزاب لمحاربته، أرسل عليهم ريحاً وجنوداً لم يروها وهم الملائكة، وذلك مما أدى إلى انهزام الأحزاب وتفرّقهم بعد تعاقدهم وتجمعهم وتحالفهم.

وذكّر المؤمنين بهذه النعمة التي أكرمهم بها ، نصرةً لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، فقال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) بالله ورسوله ( اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا) والآيات بعدها .

وفي ذلك بيان نصرة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه وكبته لأعدائه وردهم على أعقابهم خاسئين ، فالملائكة الكرام والرياح العظام وما وراء ذلك ، كل أولئك جنود مجندة لنصرة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر سبحانه أن الأسوة الكاملة الحسنة ، والقدوة الفاضلة المثلى ، هي الأسوة في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لأنه

الأكمل الأفضل، والأعلم الأمثل، فحقيقٌ بأن يكون هو الإمام العامّ لجميع الأنام، فإنه الجامع لأصناف الفضائل والكمالات، صاحب الخُلق العظيم، والأدب الكريم، والمنهج القويم، والهدي المستقيم، والبرهان القاطع، والنور االساطع، فمن تأسيّ به واتبعه مشى على نور مبين، وهدى ويقين قال تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)، ولا أحسن من ذلك ولا أكمل، اللهم وفقنا لاتباعه صلى الله عليه وسلم في الأعمال والأقوال والأحوال والأخلاق.

ثم ذكر سبحانه تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته فقال: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَّ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَّ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ اللهَ عَلَيمًا ) أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا )

وفي ضمن هذه الآيات ثناء من الله تعالى على زوجاته صلى الله عليه وسلم ومدحهن ، وإعلان فضلهن وشرفهن ونزاهتهن ، حيث اخترن الله ورسوله والدار الآخرة ، وبقين معه صلى الله عليه وسلم مع كمال كمال الرضا ، بيسير العيش الزهيد ، والترقع عن حُطام الدنيا ورفاهتها وزخارفها ، حبا في الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ورغبة في الآخرة .

وفي ذلك شاهد صدق على قوة إيمانهن ويقينهن ، وعلى شدة محبتهن شه تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، ومن ثمّ اخترن ذلك على جميع ما هنالك ، ثم ذكر سبحانه ثناءه على زوجاته صلى الله عليه وسلم وطهارتهن وفتوتهن وتقواهن ، وكيف لا يكون ذلك وهن من أهل بيت أفضل الأنبياء وإمام المرسلين ، مهبط الأسرار ، ومنبع الأنوار ، خليل الله الأعظم ، وحبيب الله الأكرم صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى : (يَا نِسَاءَ النّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنّ بِفَاحِشَةٍ مُبنيّنةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرًا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنّ بِقَاحِهُ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رَزْقًا كَريمًا ) .

ومن المعلوم البديهي أنه لم يُعهد عليهن إلا الطيبُ والتقى ، والقنوت والعمل الصالح ، فلهن الوعد الأكيد المحتم من الله سبحانه بأن لهن أجرهن مرتين ، ولهن الرزق الكريم من الرب الكريم .

ثم قال تعالى: (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَتَبَرَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا) وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا)

وفي هذا إرشادات وتوجيهات من الله تعالى إلى زوجاته صلى الله عليه وسلم تكريماً لهن وغيرة عليهن ، لأنهن زوجات أحبّ حبيب إلى الله تعالى ، وقد تحققن بهذه الإرشادات وطبقن تلك التعاليم الإلهية على أكمل وجوهها

وفي ضمن هذه الإرشادات والتوجيهات الإلهية: ثناء كبير عليهن ، كما أنه سبحانه مدحهن وأثبت لهن شرافة البيت المحمدي وكرامته ، فشهد لهن أنهن من أهل هذا البيت المحمدي الذي هو أشرف وأطهر وأفضل البيوتات كلها ، وذلك لأن قوله تعالى: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) الآية ، جاءت في سياق خطاب الله تعالى للزوجات الطاهرات وفي لحاقه أيضاً ، فهن داخلات لا محالة في جملة أهل البيت ، ولا يجوز إخراجُهن من أهل البيت .

وفي صحيح مسلم وغيره عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً خطيباً فينا بماء يُدعى خُمّاً – بين مكة والمدينة – فحمد الله وأثنى عليه وذكّر ووعظ ثم قال : (أما بعد : ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشِكُ أن يأتيني رسول ربي عز وجل ، وإني تاركٌ فيكم ثقلين : أولهما كتاب الله عز وجلّ فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ) فحثّ على كتاب الله ورغّب فيه ، وقال : (وأهل بيتي ، أذكّركم الله في أهل بيتي ) فقال ابن سبرة : من أهل بيته يا زيد – بن أرقم – أليس نساؤه من أهل بيته ؟ فقال : إن نساءه من أهل بيته ،

ولكن أهل بيته من حُرم الصدقة بعده ، قال : ومن هم ؟ قال : هم آل علي ، وآل عقيل ، وآل جعفر ، وآل عباس ، قال : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم . فنساؤه صلى الله عليه وسلم هن من أهل بيته قطعاً ، لم يشك فيه أحد من الصحابة ، كما ورد ذلك عن ابن عباس وغيره .

ثم ذكر سبحانه مراتب المؤمنين والمؤمنات ، وفضل منزلتهم عند ربهم فقال : ( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمَسَّابِرَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعِينَ وَالْمَسَّاتِ وَالْمُنَصَدِّقِينَ وَالْمَسَّائِمِينَ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمِينَ وَالْمَوْمِينَ وَالْمَوْمِينَ وَالْمَوْمِينَ فَرُوجَهُمْ وَالْمُتَاتِ وَالْدَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّه كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِينَ اللَّه تعالى وإعلان لفضل النساء اللاتي يدخلن في هذا الثناء الوارد في الآية ، وإعلام بأن أفضلهن هنّ أولُهن دخولاً في الآية الكريمة ، وهنّ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن هذا الثناء والمدح الكريمة ، وهنّ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن هذا الثناء والمدح جاء بعد ذكر هنّ ، فهنّ السياقُ والسبب في نزول هذه الآية ، وسببُ النزول قطعي الدخول ، ولكن خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ .

ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد والنسائي وغير هما عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا لا نُذكر في القرآن كما يُذكر الرجال ؟! قالت: فلم يُرعني منه ذات يوم إلا ونداؤه صلى الله عليه وسلم على المنبر، قالت: وأنا أسرّح شعري، فلففتُ شعري ثم خرجت إلى حجرتي، فجعلت سمعي عند الجريد، فإذا هو صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: (يا أيها الناس، إن الله تعالى يقول: (إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.) الآية فهذا نص على دخول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المدح والثناء الوارد في الآية، كما أنهن داخلات في شرافة البيت أيضاً رضى الله تعالى عنهن.

ثم ذكر سبحانه في سياق فضائل هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما يجب على كل مؤمن ومؤمنة من امتثال أمره صلى الله عليه وسلم ، وعدم تخيره في ذلك ، وحذر هم من معصية أمره صلى الله عليه وسلم ، وقد قرن سبحانه في ذلك ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم بذكره سبحانه في وجوب امتثال الأمر والتحذير من التخلّف عن الأمر وفي ذلك رفعة شأن هذا

الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، والإشادة بعظيم مقامه ، فقال سبحانه : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِ هِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا )

ثم ذكر سبحانه فضله على نبيه صلى الله عليه وسلم وتزويجه إياه زينب رضي الله عنها ، وأعلن ذلك سبحانه ، وبين الحكمة المترتبة على ذلك ، فقال سبحانه : (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاج أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا) الآية .

ومن ثمّ كانت السيدة زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: زوجكن أهاليكن ، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سموات ، كما في البخاري .

ثم ذكر سبحانه مقام رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم الذي خصّه الله تعالى من بين جميع الأنبياء والمرسلين فقال: (وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النّبِيِّينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا) ، يعني أنه سبحانه العليم علماً قديماً لا أول له ، يعلم أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو اللائق بمقام ختم النبوة لا غيره ، ولذا كان صلى الله عليه وسلم يتحدث بما أنعم الله عليه وبما أكرمه فيقول - كما جاء في صحيح مسلم -: (فضلت على الأنبياء بست : أعطيتُ جوامع الكلم ، ونصرتُ بالرعب ، وأحلّت لي الغنائم ، وجُعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً ، وأرسلتُ إلى الخلق كافة ، وخُتمَ بي النبيون )

ثم ذكر سبحانه جملة عظيمة من مواقف هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مع العالم ، وأنه الرسول الشاهد المبشر النذير ، الداعي إلى الله تعالى بإذنه ، السراج المنير ، وكل موقف منها له تفاصيله وأحكامه كما بيّنا ذلك في أبحاثنا ، ونبين ذلك إن شاء الله تعالى في كتاب : ( مواقفه صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ..)

ثم ذكر سبحانه في جملة خصائص هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما أحل له من النساء ، وما خصّه به من الأحكام ، ومن ذلك حِلُّ الواهبة نفسها له صلى الله عليه وسلم من غير مهر إن أراد ذلك ، فقال : (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ

الْمُؤْمِنِينَ ) الآية ، ثم ذكر سبحانه ما أعطاه الله تعالى من أنه صلى الله عليه وسلم مخير في الواهبات أنفسهن ، ومخير في النساء اللاتي عنده بين أن يقسم بينهن أو لا يقسم ، فقال سبحانه : (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤُوي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَن ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ ) ، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك التخيير في الواهبات أنفسهن ، وذهب آخرون إلى أن ذلك التخيير في النساء اللاتي عنده بين القسم بينهن وعدمه ، واختار الحافظ ابن جرير وغيره أن الآية عامة للطرفين ، قال الحافظ ابن كثير : وهذا الذي اختاره ابن جرير هو حسن جيد قوى ، وفيه جمع بين الأحاديث - أي : الأحاديث الواردة في كل من الجانبين ، فبعض الأحاديث يدل على أن الآية نازلة في الواهبات ، وبعضها يدل على أنها نازلة في القسم بين النساء اللاتي عنده صلى الله عليه وسلم - قال: ولهذا قال تعالى: (ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ) أي: إذا علمنَ أن الله تعالى وضع عنك الحرج في القسم ، فإن شئت قسمت وإن شئت لم تقسم ، لا جناح عليك في أي ذلك فعلت ، ثم مع هذا إن تقسم لهن اختياراً منك لا أنه على سبيل الوجوب: فرحن بذلك واستبشرن به ، وحمدن جميلك في ذلك ، واعترفن بمنَّتك عليهنّ في قسمك لهنّ ، وتسويتك بينهنّ ، وإنصافك وعدلك فيهنّ اهـ

ثم ذكر سبحانه وجوب الأدب مع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ، ووجوب تعظيمه وتكريمه ، ووجوب البعد عن كل ما يؤذيه صلى الله عليه وسلم ، فأرشد سبحانه المؤمنين إلى أدب الاستئذان والدخول عليه ، وأن لا يكون ذلك في وقت فيه إثقال عليه أو شيء من الإحراج ، وأن يتباعدوا عن كل ما يشق عليه صلى الله عليه وسلم ، أو يثقل أو يتأذى منه ، فقال سبحانه : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَّا فَيُكُمْ وَاللَّهُ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِخَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِ وَإِذَا سَلَمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِ وَإِذَا سَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِ وَإِذَا سَلَائُوهُونَ مَنَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءٍ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّه عَظِيمًا ).

وفي هذا أيضاً بيان حُرمة أزواجه ووجوب احترامهن ، وذلك لأن أزواجه في الدنيا هن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الآخرة ، ولأنهن أمهات المؤمنين ، ثم جاءت هذه الآية الكريمة ، وهي قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا )

بعد تلك الآيات الكريمة المتضمنة لفضائل هذا الرسول الكريم وكمالاته ، جاءت هذه الآية مبيّنة لأسباب تلك الخصائص والفضائل المحمدية ، وأن شأن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى كبير ، ومقامه عظيم ، فإن الله تعالى الكبير المتعال باسمه الجامع لجميع الأسماء الإلهية وهو ( الله ) يصلي على هذا النبي الكريم ، وأنّ ملائكة الله تعالى كلهم يصلّون على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم .

وبناء على هذا يكون موقع هذه الآية أنها استئناف بيان ، ولذا جاءت مفصولة ولم تنعطف على ما قبلها عطفاً ويحتمل أن يكون سبب فصلها أنها جاءت لبيان عظيم الفضل الذي دلّت عليه وأخبرت عنه ، وذلك أن الله تعالى وملائكته يصلّون على هذا النبي الكريم ، وفيه بيان رفعة مقامه صلى الله عليه وسلم وعلوّ شأنه ، فحُقّ لهذا النبي الكريم أن يُذكر بمقامه العظيم الذي خصّه الله تعالى به من بين سائر العالمين – حُقّ له أن يذكر بذلك وحده كاملاً مستقلاً إعلاناً لفضله ، ورفعة لذكره ، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، ففي هذا الأمر الإلهى تنبيهات للمؤمنين متعددة :

أولاً: إعلامهم بفضل هذا النبي الكريم، وإعلان شرفه العظيم، وهو أن الله تعالى شرفه بصلاته عليه، وشرّف الملائكة بالصلاة عليه، وشرّف المؤمنين بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم.

ثانياً: إن الله تعالى أمر المؤمنين في محكم آياته بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولم يأمر هم بالصلاة على غيره من الأنبياء ، ليعلمهم بفضله صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين.

ثالثاً: إن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لما له من الحق عليهم، فإنه كما أخبر الله تعالى أولى بهم من أنفسهم، قال تعالى : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم)، كما أنه حريص

عليهم ، قال تعالى : (حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم) ، وقد قال صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية : (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) قال صلى الله عليه وسلم : (ما من مؤمن ولا مؤمنة إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرؤوا قول الله تعالى : (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) الآية .

# معانى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم

قال الإمام البخاري في صحيحه: قال أبو العالية: صلاة الله تعالى ثناؤه عليه صلى الله عليه وسلم عند الملائكة، وصلاة الملائكة: الدعاء له، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يصلّون يبرّكُون اهمن البخاري تعليقاً.

قال الحافظ في الفتح: وعند ابن أبي حاتم عن مقاتل ابن حيان ، قال: صلاة الله تعالى مغفرتُه ، وصلاة الملائكة الاستغفار ، وعن ابن عباس أن معنى صلاة الرب الرحمة ، وصلاة الملائكة الاستغفار . وقال الضحاك بن مزاحم: صلاة الله رحمته ، وفي رواية عنه: مغفرته ، وصلاة الملائكة الدعاء . ثم قال الحافظ: وأولى الأقوال ما تقدّم عن أبي العالية أن معنى صلاة الله تعالى على نبيه ثناؤه عليه صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ، وصلاة الملائكة وغير هم طلبُ ذلك له من الله تعالى ، والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة اهـ

أي لأن الصلاة من الله تعالى على نبيه الكريم هي دائمة مستمرة لا تنقطع بدليل قوله سبحانه : ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) فهو سبحانه دائماً يصلي على نبيه وحبيبه ، وأما صلاة الملائكة وغير هم من المخلوقات فهي طلب الزيادة من ذلك .

و لاشك أن جميع ما جاء عن علماء السلف رضي الله عنهم من معاني صلاة الله تعالى على نبيّه هو حقّ وصحيح ، و لا تنافي بين تلك الأقوال كلها ، فإن كلاً منهم عبّر عن جانب من معاني صلاة الله تعالى على حبيبه صلى الله عليه وسلم ، وذلك لأن صلاة رب العالمين تتضمن معاني الثناء والتعظيم والتكريم ، والعطف الخاص والرحمة الخاصة والمغفرة الخاصة ، إلى ما

وراء ذلك من المعاني الجامعة لكل خير وفضل وإكرام ، وبر ومدح وثناء ، ونور وضياء .

ومن المعلوم أن صلاة رب العالمين على خلقه منها خاصة ، ومنها خاصة الخاصة ، ومنها عامة . فصلاته سبحانه على أنبيائه هي خاصة تليق بمقام نبوتهم ، وصلاته سبحانه على مقربيه وأوليائه خاصة بهم تليق بمقامهم ، وصلاته على حبيبه الأكرم إمام الأنبياء والمرسلين وخاتمهم أجمعين هي خاصة الخاصة لائقة بمقامه الخاص صلى الله عليه وسلم ، وصلاته سبحانه على عامة المؤمنين هي عامة على حسب إيمانهم .

قال تعالى: (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ).

### الوجه الثالث:

بيانه صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى:

(يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً)

قال تعالى : (ونزّلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نُزّل إليهم) .

وقال تعالى: (إنّ علينا جمعه وقرآنه ، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ، ثم إن علينا بيانه) فلقد تكفّل سبحانه أن يحفظ هو القرآن الكريم ويجمعه في صدره صلى الله عليه وسلم وقلبه الشريف فلا ينساه ، ولا يذهب عنه شيء منه ، كما تكفّل أن يبيّن له معاني نصوص القرآن الكريم .

ثم أمره سبحانه أن يبيّن للناس ما نزّل إليهم ، أي : كما بيّن الله تعالى له ذلك ، فمرجع البيان عن القرآن ، هو سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم .

فقد بين صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة لله تعالى ، فقال صلى الله عليه وسلم : (صلوا كما رأيتموني أصلي ) كما بين لهم مناسك الحج وقال لهم : (خذوا عني مناسككم ) ، فلما نزل قوله تعالى : (إِنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) سأل جمعٌ من

الصحابة رضي الله عنهم عن المراد بذلك ، فأجابهم وبيّن لهم كيفية أداء الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما بيّن لهم كيفية السلام عليه .

روى الإمام أحمد في مسنده عن كعب بن عُجرة رضي الله عنه قال: لما نزلت: (إن الله وملائكته يصلّون على النبي) الآية ، قالوا: كيف نصلي عليك يا نبيّ الله ؟ فقال: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد) قال: ونحن نقول: وعلينا معهم. قال يزيد – أحد رواة الحديث عن ابن أبي ليلى من قبل نفسه ، أو عن ابن أبي ليلى من قبل نفسه ، أو شيء رواه عن كعب بن عجرة ؟ الله عن كوب بن عبرة ؟ الله عن كوب الله عن ك

وروى الإمام مسلم عن ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال لي: ألا أهدي لك هدية ؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل ابراهيم وعلى آل أبراهيم ، إنك حميد مجيد ) وروى أيضاً عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة ، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله عليه وسلم حتى ، فكيف نصلي عليك ؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ، فكيف نصلي عليك ؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى

انظر مسند الإمام أحمد ٤ / ٢٤٤ ، آخر مسند كعب بن عجرة ، أما في أوله فقد جاءت عدة روايات تنقص عن هذه .

آقال الحافظ في الفتح بعدما أشار إلى هذه الزيادة – وهي قوله: وعلينا معهم – قال : وكذا أخرجه الطبري في رواية محمد بن فضيل ، وردت هذه الزيادة من وجهين آخرين: أحدهما عند الطبراني من طريق ابن خليفة عن الحكم بلفظ: (يقولون: اللهم صل على محمد إلى قوله وآل إبراهيم ، وصل علينا معهم وبارك على محمد، مثله ، وفي آخره: وبارك علينا معهم) قال الحافظ: ورواته موثقون ، لكنه فيما أحسب مدرج ، لما بينه زائدة عن الأعمش.

قال الحافظ : وثانيهما عند الدار قطني من وجه آخر عن ابن مسعود مثله ، لكن قال ( اللهم ) بدل الواو في ( وصل ) وفي ( وبارك ) وقال : وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف اهـ

تمنينا أنه لم يسأله ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قولوا : اللهم صلى على محمد و على آل محمد ، كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم ، وبارك على محمد و على آل محمد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد . قال : والسلام كما قد علمتم ) .

وروى مسلم أيضاً عن أبي حُميد الساعدي أنهم – أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم – قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك ؟ قال: (قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد)

وفي هذا دليل على امتثال الصحابة أمر الله تعالى في قوله: (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً) ، ومسار عتهم إلى امتثال هذا الأمر على الوجه الذي شرعه الله تعالى وأمرهم به.

وروى الإمام أحمد في مسنده عن بريدة رضي الله عنه قال : قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك ، فكيف نصلي عليك ؟ قال صلى الله عليه وسلم : ( قولوا : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد و على آل محمد ، كما جعلتها على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد )

فعندما نزل قول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً )

فهم الصحابة رضي الله عنهم أن في الآية أمرين و هما: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عن معنى الله عليه وسلم ، والتسليم عليه ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى ذلك ليأتمروا بما أمر هم الله تعالى به ، قالوا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك ، أي: فإنك يا رسول الله علمتنا التشهّد ، وفيه بيان كيف نسلم عليك بأن نقول: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)

قال الحافظ في الفتح: المشهور في الرواية (قد علمنا) بفتح أوله وكسر اللام مُخفّفاً ، وجوّز بعضهم ضم أوله والتشديد على البناء المجهول ، وورد في رواية ابن عيينة عن يزيد بن أبي زياد بالشك ، ولفظه ، قلنا: قد علمنا

أو عُلّمنا – رويناه في الخلعيات وكذا أخرج السراج بلفظ عَلِمناه أو عُلّمناه الهـ ملخصاً .

وروى الشيخان واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلّمنا التشهُّد كما يعلّمنا السورة من القرآن ، فكان يقول : \_ التحيّات المباركات والصلوات الطيبات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله )

وفي رواية ابن مسعود: (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)

فقد علّمهم صلى الله عليه وسلم كيفية التسليم عليه ، وذلك في تعليمه لهم التشهد ، فأرادوا تعليم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أيضاً على لسانه وبيان ذلك منه ، لأن الأمر بالصلاة عليه والتسليم صدر عن الله تعالى ، فلائد في ذلك من الرجوع إلى بيان الله تعالى النازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الله تعالى : (لتبيّن للناس ما نزّل إليهم) الآية .

### فائدة بكل خير عائدة:

ذكر ابن أبي الدنيا – ومن طريقه ابن بشكوال – عن ابن أبي فُديك قال : سمعت من أدركت يقول : بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية : (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً) ثم قال : (صلى الله عليك يا محمد) حتى يقولها سبعين مرة : ناداه ملك : صلى الله عليك يا فلان ، لم تسقط لك حاجة ، أي : بل أعطيت سؤلك ، وقُضيت حاجاتك اه . نقل ذلك في (القول البديع) وغيره ، وينبغي أن يقرن الاسم الشريف بلقب السيادة ، لأن الله تعالى أمرنا بتوقيره صلى الله عليه وسلم .

كما جاء في قوله تعالى: ( وتوقروه ) الآية الكريمة.

وقد أعلن صلى الله عليه وسلم بمقام السيادة الذي فضله الله تعالى به ، وأعلمنا بذلك — كما جاء في الصحيحين وغير هما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أنا سيد ولد آدم يوم

القيامة) الحديث فكيف لا تصفه بما اتصف به صلى الله عليه وسلم — فافهم ذلك ؟!! واعلم أن السيد من شأنه أن يرجع الناس إليه في المهمات ،وأن يقصدوه في الحاجات ، ورضي الله تعالى عن حسان بن ثابت إذ يقول — كما في الاستيعاب — مخاطباً لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:

يا ركن معتمد وعصمة لائذٍ وملاذ منتجع وجار مجاور يا من تخيّره الإله لخلقه وحباه بالخلق الذكي الطاهر أنت النبي عصبة آدم يا من يجود كفيض بحر زاخر ميكال معك وجبرئيل كلاهما مدد لنصرك من عزيز قادر

# أحكام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون فرضاً ، وقد تكون واجبة ، وقد تكون سنة مؤكدة ، وقد تكون مستحبة .

الحكم الأول: فرضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

إن فرضية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ثابتة بالأمر الوارد في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً)، فهذا الأمر يقتضي القرضية، والأمر لا يقتضي التكرار ما لم تتكرر أسبابه، فيؤدّى هذا الفرض بمرة واحدة، كما عليه الحنفية.

كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تُفرض في آخر الصلاة عند الإمام الشافعي والإمام إسحق بن راهويه وغيرهما.

قال النووي : واستدل أصحابنا - أي : الشافعية - بقوله تعالى : (صلوا عليه وسلموا تسليماً ) .

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أوجب الله تعالى – أي فرض – في هذه الآية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأولى الأحوال بها حال الصلاة اهم، وقال النووي رحمه الله تعالى: قد ذكرنا أن مذهبنا أنها – أي: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم – فرضٌ في التشهُّد الأخير، ونقله

أصحابنا عن عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما ، ونقله الشيخ أبو حامد عن ابن مسعود وأبي مسعود البدري رضي الله عنهما ، ورواه البيهقي وغيره عن الشعبي ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد . اه كما في (المجموع) . أما عبد الله بن مسعود : فقد كان يقول : لا صلاة لمن لم يصل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم اه كما نقله عنه الحافظ ابن عبد البر في كتاب (التمهيد) ، وحكاه غيره عنه أيضاً . وأما أبو مسعود البدري رضي الله عنه : فقد روى عثمان بن أبي شيبة وغيره بإسناده المتصل عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال : ما أرى أن صلاةً تمّت حتى أصلي بها على محمد و على آل محمد صلى الله عليه وسلم اهـ

وأما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فقد ذكر الحسن بن شبيب بإسناده المتصل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا تكون صلاة إلا بقراءة تشهُّد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم "اهـ

وأخرج العمري في (عمل اليوم والليلة) عن ابن عمر مرفوعاً بسند جيد قال : ( لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهُّد وصلاة عليّ ) كما في ( الفتح )

وأخرج البيهقي في ( الخلافيات ) بسند قوي عن الشعبي وهو من كبار التابعين قال : من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهُّد فليُعد صلاته .

وقد روى الدارقطني وأبو حفص بن شاهين حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم . عليه وسلم لابن مسعود التشهّد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . ولفظه: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما كان يعلمنا السورة من القرآن: (التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا و على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل على محمد و على آل بيته، كما صليت على آل

النظر (جلاء الأفهام)

انظر (جلاء الأفهام)

انظر: (جلاء الأفهام)

إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم صل علينا معهم ، اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته ، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك علينا معهم )'

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ، ولا صلاة لمن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا صلاة لمن لم يحبّ الأنصار ) الأنصار ) الم

ومن الأدلة التي استُدلّ بها على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة: هو أن التسليم عليه صلى الله عليه وسلم واجب بالاتفاق، وذلك بقول المصلى في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . وكذلك لما نزلت آية : (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً) تدبّر فيها الصحابة فرأوا أن في الآية أمرين لازمين محتمين: أمر بالصلاة ، وأمر بالسلام ، فتدبّروا أمر السلام فرأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّمهم كيفيته وموقعه ، وذلك في تشهّد الصلاة ، فراحوا يسألون عن الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كيف تكون ؟ فقالوا لما نزلت آية : (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً) قالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلى ؟ أي : قد علمنا كيف نسلم عليك ، وذلك في ضمن التشهد في الصلاة الذي علمتناه ، كما قال ابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهُّد كما يعلمنا السورة من القرآن .. الحديث . فقالوا : كيف نصلى عليك ؟ - صلى الله عليه وسلم -فعلَّمهم ذلك بقوله: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد .. ) إلى آخر الصيغة . أي : فكما أن السلام عليه في الصلاة واجب ومحتّم ، فكذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ، لأنّ الأمر بوجوبهما جاء في آية واحدة ، ومن أراد التوسع في الأدلة فليرجع إلى مطوّلات كتب الفقه.

ويرحم الله القائل:

انظر (جلاء الأفهام وسعادة الدارين)

أعزاه في جلاء الأفهام إلى ابن ماجه والطبراني .

إذا كنت في باب النبي فلا تخف وإن عارضتك الجنّ يا خل والإنس تعرّف لأقوام يدينون حبه وباعد أناساً قد تخبّطهم مسّ فإن محب الحق يأوي لأهله بلا ريبة والجنس يألفه الجنس

## استحباب أن يُذكر صلى الله عليه وسلم بوصف السيادة

اعلم – علّمنا الله تعالى وإياك – أن من جملة المقامات والمراتب التي خصّ الله تعالى بها سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه وتعالى أعطاه مقام السيادة العامّة ، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يذكر هذا المقام معلناً به ، كما كان صلى الله عليه وسلم يذكر بقية الخصائص والمقامات التي خصّه تعالى بها ، متحدّثاً بنعمة الله تعالى عليه غير فخر ، لأن الله تعالى أمره أن يتحدّث بذلك حيث قال له : ( وأما بنعمة ربك فحدّث )

فكان يقول: (إذا كان يوم القيامة كنتُ إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر) الحديث.

وكان يقول صلى الله عليه وسلم: (أنا أول الناس خروجاً إذا بُعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشّرهم إذا أيسوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرمُ ولد آدم على ربي ولا فخر)

وكان يقول: (أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعُها) رواه الترمذي .

وكان صلى الله عليه وسلم يقول في جملة المراتب الخاصة به صلى الله عليه وسلم: ( أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ، وأول من ينشق عنه القبر ، وأول شافع ، وأول مشفّع ) كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة .

وبناء على ذلك فينبغي أن يُقرن اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم بالسيادة ، توقيراً وتعظيماً له صلى الله عليه وسلم ، لأن الله تعالى قال : ( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزّروه وتوقّروه ) الآية ، وإخباراً عن حقيقة المقام الذي أقامه الله تعالى فيه – وهو السيادة – فمعنى قوله تعالى : ( وتعزّروه ) كما قال ابن عباس : أي ( تعظّموه ) ومعنى ( وتوقّروه ) أي : تحترموه وتهابوه ، وهذا كلّه يقتضي أن يُقرن اسمه الكريم صلى الله عليه وسلم بالسيادة .

فإن قيل : وهل ورد ذلك في المرفوع أو الموقوف ؟ فالجواب : نعم .

ققد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة ، فإنكم لا تدرون لعل ذلك يُعرض عليه صلى الله عليه وسلم ، فقالوا له: فعلّمنا. قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين ، وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك ، إمام الخير ، وقائد الخير ، ورسول الرحمة ، اللهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأولون والآخرون ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد ، وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد ، وعلى آل المدنري رواه ابن ماجه موقوفاً بإسناد حسن اهـ

وقد روى ذلك ابن أبي عاصم مرفوعاً بلفظ: قلنا: يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك ؟ فقال: (قولوا: اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين، وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك، إمام الخير، ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وأبلغه الوسيلة والدرجة الرفيعة من الجنة، اللهم اجعل في المصطفين محبته، وفي المقرّبين مودته، وفي الأعلين ذكره – أو قال: داره – والسلام عليه ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صلّيت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد و على آل محمد و على آل محمد و على آل محمد و على آل

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قال له: كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ( اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين، وإمام المتقين، وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك، إمام الخير، وقائد الخير، اللهم ابعثه يوم القيامة مقاماً محموداً يغبطه به

انظر: (القول البديع) للسخاوي.

الأولون والآخرون ، وصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) ا

قال الحافظ السخاوي: وورد قول سهل بن حنيف للنبي صلى الله عليه وسلم : يا سيدي ،في حديث عند النسائي في (عمل اليوم والليلة) اهـ

هذا ، وقد قال صلى الله عليه وسلم للحسن : ( إن ابني هذا سيّد ، ولعلّ الله تعالى يُصح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ) الحديث المتفق عليه .

وقال صلى الله عليه وسلم: (قوموا إلى سيدكم) يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه كما في الصحيحين. وقال للسيدة الكريمة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها: (أما ترضين أن تكوني سيدة نساء الجنة؟).

وبناء على ما سبق من الأدلة الواردة – نص الفقهاء على ندب السيادة حين يُذكر اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم ، فقد جاء في ( الدر المختار ) و ( رد المحتار ) ما ملخصه : وندب السيادة لأن زيادة الإخبار بالواقع هو عين سلوك الأدب ، فهو أفضل من تركه ، ذكره الرملي الشافعي أي : في شرحه على منهاج النووي ، وذكر ذلك غير الرملي أيضاً .

قال: وما نُقل: لا تسوّدوني في الصلاة: فكذب – أي: باطل لا أصل له – وقولهم: لا تسيّدوني بالياء هو كذب ولحن أيضاً ، لأنه واويّ العين من: ساد يسود اه.

فقول المصلي عليه صلى الله عليه وسلم: اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الخ فيه امتثال أمره صلى الله عليه وسلم حيث علمهم فقال: (قولوا اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد) وفيه زيادة الإخبار بالواقع الذي أعلنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة) و لاشك أن ذلك هو عين الأدب الذي هو أفضل وأكمل.

## الحكم الثاني: وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

لقال الحافظ السخاوي : رواه أحمد بن منيع في مسنده ، والبغوي في فوائده عنه ، ومن طريقة النميري بسند ضعيف ، وهو عند إسماعيل القاضي عن ابن عمر أو ابن عمر و بالشك ، فالله أعلم .

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجب إذا ذكر اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم على الذاكر والسامع ، واستدلّ العلماء على وجوب الصلاة إذا ذكر صلى الله عليه وسلم بأمور:

أولاً: بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من الأمر المؤكد بذلك ، فقد روى النسائي عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من ذكرتُ عنده فليصلّ على ) وعزاه في ( الحصن الحصين ) إلى النسائي والطبراني في الأوسط، وقال الإمام النووي في (الأذكار): إسناده جيد ، وقال البيهقى : رجاله ثقات اهـ

وثانياً: بما ورد من الوعيد الشديد لمن لم يصلّ عليه إذا ذُكر صلى الله عليه وسلم ، جاء ذلك في عدة من الأحاديث الثابتة : فمنها الوعيد بالإبعاد والبُعد ، وبالرّغم ، وبالشقاء ، وبالبخل وبالجفاء ، لمن لم يصلّ على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر ، وأنه يخطئ طريق الجنة ، عياذاً بالله تعالى .

أما إبعاده وإرغام أنفه:

فقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة عن عدة من الصحابة بأسانيد متعددة ، فمن ذلك : ما رواه ابن حبان في صحيحه عن مالك بن الحسن بن الحويرث عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال : صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ، فلما رقيَ عتبة قال : ( آمين ) ثم رقيَ أخرى فقال : ( آمين )

ثم رقى عتبة ثالثة فقال: (آمين)، ثم قال: (أتانى جبريل عليه السلام فقال : يا محمد من أدرك رمضان فلم يُغفر له فأبعده الله ! فقلتُ : آمين ، قال : ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله ! فقلت : آمين ، قال : ومن ذُكرتَ عنده فلم يصل عليك فأبعده الله ! قل : آمين فقلت : آمين )

وروي عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى على المنبر فأمّن ثلاث مرات ، ثم قال : (أتدرون لم أمّنتُ ؟)

قلنا: الله ورسوله أعلم ، فقال صلى الله عليه وسلم: (جاءني جبريل عليه السلام فقال: إنه من ذُكرتَ عنده فلم يصلّ عليك فأبعده الله وأسحقه! قلت:

30

آمين ، قال : ومن أدرك أبويه أو أحدهما الكبر فلم يبر هما دخل النار فأبعده الله وأسحقه ! قلت : آمين ، قال : ومن أدرك رمضان فلم يُغفر له دخل النار فأبعده الله وأسحقه ! فقلت : آمين ) رواه الطبراني بإسناد ليّن .

ورواه الطبراني أيضاً والبزار من طريق أخرى عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزّبيدي '

وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( احضروا المنبر ) فحضرنا ، فلما ارتقى درجة قال : ( آمين ) ، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال : ( آمين ) ، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال : ( آمين ) ، فلما نزل قلنا يا رسول الله : لقد سمعنا منك اليوم شيئاً ما كنا نسمعه ، قال : ( إن جبريل عرض لي ، فقال : بعد من أدرك رمضان فلم يُغفر له ، قلت : آمين ، فلما رقيتُ الثانية قال : بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك ، فقلت : آمين ، فلما رقيت الثالثة قال : بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يُدخلاه الجنة قلت : ( آمين ) رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: (آمين، آمين، آمين) قيل: يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت: آمين آمين آمين، فقال: (إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يُغفر له فدخل النار فأبعده الله! قل: آمين. فقلت: آمين، ومن أدرك أبويه أو أحدهما الكبر فلم يبرّهما فمات فدخل النار فأبعده الله! قل: آمين. فقلت: آمين، ومن ذُكرتَ عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله تعالى! قل: آمين. فقلت: آمين) رواه ابن خزيمة فدخل النار في صحيحه واللفظ له كما في (ترغيب) المنذري.

وفي هذه الأحاديث دلالة صريحة على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا ذُكر ، لما ورد من إبعاد الله تعالى وسُحقه له ، ولأنه صلى الله عليه وسلم ذكر من لم يُصل عليه صلى الله عليه وسلم إذا ذُكر – ذكره في سياق أهل الذنوب العظام والخطايا الكبار ، وهم العاقون لآبائهم حيث لم يبروهم عند كبرهم ، والذين أدركهم رمضان فلم يتوبوا فيه إلى ربهم ، ولم

ا انظر ترغيب المنذري.

يستغفروا من ذنوبهم حتى تنالهم رحمة الله ومغفرته في شهر رمضان ، بل قصروا وأعرضوا ، ولذا جاء في رواية ابن حبان كما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال في جميع أولئك الثلاثة : (فدخل النار فأبعده الله تعالى) ومن هنا تفهم أن هناك وعيداً بالنار لمن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذُكر .

وأما إرغام أنف من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم:

فقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رغِم أنف رجل ذُكرتُ عنده فلم يصلّ عليّ ، ورغمَ أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة) قال الترمذي: حديث حسن غريب.

قال الحافظ المنذري : رغِم بكسر الغين المعجمة أي : لصق بالرّغام و هو التراب : ذلّاً و هواناً ، وقال ابن الأعرابي : هو بفتح الغين ، ومعناه : ذل اهـ

وقال العلامة القرطبي في (شرحه على مختصر مسلم): يحتمل أن يكون معناه: صرَعه الله تعالى لأنفه فأهلكه، وهذا إنما يكون في حق من لم يقم بما يجب عليه، وأن يكون بمعنى: أذله الله، لأن من ألصق أنفه الذي هو أشرف أعضائه بالتراب الذي هو موطئ الأقدام أخس الأشياء، فقد انتهى في الذل إلى الغاية القصوى اله

وأما شقاء من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذُكر:

فقد روى ابن السنّي عن جابر رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ذكرتُ عنده فلم يصلّ عليّ فقد شقي ) الله عليه وسلم : ( من ذكرتُ عنده فلم يصلّ عليّ فقد شقي ) الله عليه وسلم : ( من ذكرتُ عنده فلم يصلّ عليّ فقد شقي ) الله عليه وسلم : ( من ذكرتُ عنده فلم يصلّ عليّ فقد شقي ) الله عليه وسلم : ( من ذكرتُ عنده فلم يصلّ عليّ فقد شقي ) الله عليه وسلم : ( من ذكرتُ عنده فلم يصلّ عليه وسلم : ( من ذكرتُ عنده فلم يصلّ عليّ فقد شقي ) الله عنده فلم يصلّ عليه وسلم : ( من ذكرتُ عنده فلم يصلّ عليّ فقد شقي ) الله عنده فلم يصلّ عليه وسلم : ( من ذكرتُ عنده فلم يصلّ عليه وسلم : ( من ذكرتُ عنده فلم يصلّ عليه وسلم : ( من ذكرتُ عنده فلم يصلّ عليه وسلم : ( من ذكرتُ عنده فلم يصلّ عليه وسلم : ( من ذكرتُ عنده فلم يصلّ عليه وسلم : ( من ذكرتُ عنده فلم يصلّ عليه وسلم : ( من ذكرتُ عنده فلم يصلّ عليه وسلم : ( من ذكرتُ عنده فلم يصلّ عليه وسلم : ( من ذكرتُ عنده فلم يصلّ عليه وسلم : ( من ذكرتُ عنده فلم يصلّ عليه وسلم : ( من ذكرتُ عنده فلم يصلّ عليه وسلم : ( من ذكرتُ عنده فلم يصلّ عليه وسلم : ( من ذكرتُ عنده فلم يصلّ عليه وسلم : ( من ذكرتُ عنده فلم يصلّ عليه وسلم : ( من ذكرتُ عنده فلم يصلّ عليه وسلم : ( من ذكرتُ عنده فلم يصلّ عليه وسلم : ( من ذكرتُ عنده فلم يصلّ عليه وسلم : ( من ذكرتُ عنده فلم يصلّ عليه وسلم الله وسلم ال

والشقاء: هو حرمان الخير والوقوع في الشر، وإنما شقي تارك الصلاة على على النبي صلى الله عليه وسلم حين ذُكر لأنه حرم نفسه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم – المقرّب لدخول الجنة والمبعد عن النار –

وقد رمز الحافظ السيوطي في (الجامع الصغير) إلى حسنه

انظر شرح ابن علان .

ويكون ذلك قد قرب نفسه من النار ، لأنه لم يقرّبها إلى الجنة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم .

وفي (شرح الأذكار) للعلامة ابن علان رحمه الله تعالى: قال ابن صعد التامساني في كتابه (مفاخر أهل الإسلام): إن قيل: ما معنى اشتراك تارك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وتارك حق رمضان، وتارك برّ والديه، في عقوبة متحدة هي الهلاك وما في معناه من البُعد والهوان؟

فالجواب : أن العقوبة اتحدت لاتحاد الجناية ، إذ المتروك في الثلاثة شيء واحد هو تعظيم الله تبارك وتعالى .

بيان ذلك : أن شهر رمضان هو شهر الله ( الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ) الآية ، فمن عظمه وقام بحقه إيماناً واحتساباً فقد عظم الله تعالى واختص بمزية الغفران ، والفاء في قوله : ( فلم يُغفر له ) معناها : الاستبعاد ، أي : بعيد من اتصف بالعقل والإيمان أن يجد سبيلاً إلى تعظيمه ، فيخالف ذلك إلى انتهاك حرمته ، وابتذال حقه ، فإن فعل ذلك وترك القيام بواجبه استحق من الله تعالى البعد والذل والهوان .

وكذا بر الوالدين ، لأن برهما هو تعظيمهما وتوقيرهما ، وذلك مستلزم لتعظيم الله تعالى وتنزيهه ، إذ قرن الله تعالى الإحسان إليهما بتوحيده وعبادته ، فقال : (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) ومعنى الفاء في ( فلم يدخلاه الجنة ) الاستبعاد أيضاً ، أي بعيد من أهل الإحسان اليهما ، لاسيما في حال كبرهما إذا الفرض القيام بحقهما والتحقي – أي : المبالغة في الإكرام – بشأنهما ، فإن حُرم ذلك بأن أهانهما واستصغر حقهما صار من أهل الجنايات ، فاستوجب الحرمان والبعد من جميع الخيرات .

وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: فهي عبارة عن طلب تعظيمه وإجلاله من الله تعالى، وهو في الحقيقة تعظيم لله تعالى، قال تعالى: ( من يطع الرسول فقد أطاع الله) فمن عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه عند ذكره، وأظهر تبجيله ورفعة قدره استحق من الله تعالى التعظيم و علو المكانة، ومن استخف بما أبانه الله وأرشده إليه من باهر فضله وإثارة بدره وبركة الصلاة عليه عند سماع ذكره، فقد استوجب

الطرد والخزي والإهانة ، وكان خليقاً بعقاب البعد والخوف إن لم يصل علي الله عليه وسلم ، وقوله : ( فلم يصل علي )

الفاء معناها: الاستبعاد أيضاً، أي: بعيد من معتقد الإيمان أن يتمكن من إجراء كلمات معدودات على لسانه يستوجب بهن عشر صلوات من الله عز وجل — وكفى به فائدة — إلى غير ذلك من رفع الدرجات، ثم يتعمّد ترك ذلك حتى يفوته هذا الخير الكثير، فيكون بالذلّ والغضب والبعد هو الجدير اهـ

# وأما عقوبة تارك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حين يُذكر \_ بالبخل:

فعن علي كرّم الله وجهه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب، ورواه النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه عن الإمام حسين بن علي رضي الله عنهما كما في (ترغيب) المنذري.

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ذات يوم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( ألا أخبركم بأبخل الناس؟ ) قالوا: بلى يا رسول الله ، قال: ( من ذكرت عنده فلم يصل عليّ فذلك أبخل الناس )

قال الحافظ المنذري : رواه ابن أبي عاصم في كتاب ( الصلاة ) من طريق علي بن يزيد عن القاسم اله ورواه أبو نعيم كما في ( جلاء الأفهام ) .

قال العلامة الفاكهاني: وهذا أقبح بخل وأسوأ شحّ ، لم يبق بعده إلا البخل بكلمة الشهادة ، أعاذنا الله تعالى وجميع المؤمنين ، قال: وهو يقوّي قول من قال: بوجوب الصلاة عليه كلما ذكره ، وإليه أميل اهـ صلى الله عليه وسلم.

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( البخيل من ذكرتُ عنده فلم يصلّ عليّ ، فإنه من صلى عليّ مرة صلى الله عليه عشراً) صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. رواه النسائي، قال في ( جلاء الأفهام) وهذا إسناد صحيح، والأمر ظاهر في الوجوب.

وروى سعيد بن منصور بإسناده عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كفى به شحاً أن أذكر عند رجل فلا يصلّي عليّ) ا

وأما عقوبة تارك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر صلى الله عليه وسلم - عقوبته بأن يخطئ طريق الجنة:

فقد ورد ذلك من عدة طرق يقوي بعضها بعضاً:

فعن الإمام حسين بن الإمام علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ذُكرتُ عنده فخطئ الصلاة عليّ خطئ طريق الجنة) رواه الطبراني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نسي الصلاة عليّ خطئ طريق الجنة) قال الحافظ المنذري: رواه ابن ماجه والطبراني وغيرهما عن جُبارة بن المغلّس، وهو مختلف في الاحتجاج به، وقد عُدّ هذا من مناكيره اهـ

قال عبد الله: لكن تعدّد طرق هذا الحديث عن عدة من الصحابة بأسانيد متعددة تقوّيه و تجعله حسناً ، ولذلك رمز الحافظ السيوطي إلى حسنه في ( الجامع الصغير ) وهو الحق .

وقد ذكر العلامة المناوي: أن المراد بالنسيان هنا: الترك ، نظير قوله تعالى في توبيخ الفاجر: (أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تُنسى) أي: تركت آياتنا فجزاؤك أنك تترك من الرحمة وتوضع في العذاب ، وليس المراد بالنسيان هنا: الذهول ، لأن الناسي – أي: الذي ذهل من حفظه – غير مكلّف أي: ليس بمؤاخذ.

# وأما جفاء من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر:

فقد روى عبد الرزاق في (مصنفه) عن معمر عن قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من الجفاء أن أذكر عند رجل فلا يصلي علي) الله عليه وسلم. أصلى الله عليه وسلم.

ا كما في (الجامع الصغير) رامزاً لحسنه.

قال الحافظ السخاوي: قوله: (من الجفاء) هو بفتح الجيم والمد وهو ترك البر والصلة، ويُطلق أيضاً على غِلظ الطبع والجفاء البعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الوعيد والإنكار الشديد على من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم حين يذكر: دليل صريح في وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا ذُكر، على أنه جاء الأمر الصريح بذلك والأمر يقتضى الوجوب ما لم يصرفه صارف.

فقد روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ذكرت عنده فليصل علي ، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشراً )

ورواه الطبراني وابن السني أيضاً ، ورمز الحافظ السيوطي إلى صحته ، وقال النووي في الأذكار : وإسناده جيد . وقال الهيثمي : رجاله ثقات .

وقد استدل العلماء بهذه الأحاديث المتقدمة ونحوها على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر ، وذلك من وجوه متعددة :

الوجه الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمّن على دعاء جبريل عليه السلام برغام أنف من لم يصل عليه صلى الله عليه وسلم، وهو أن يُلصق أنفه بالرّغام – أي: التراب – إذلالاً، حيث لم يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يصلي عليه حين يُذكر، فكان جزاؤه الدعاء عليه بالإذلال، هذا دليل وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا ذُكر، إذ لو كان تاركاً لمستحبّ لما استحق الدعاء عليه بالذلّ والهوان.

الوجه الثاني: ما جاء في رواية ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: (آمين آمين آمين) ثم قال: (من ذُكرتَ عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده

أ قال الحافظ السخاوي في ( القول البديع ) بعد أن أورده : أخرجه النميري هكذا من وجهين من طريق عبد الرزاق و هو في ( جامعه ) ورواته ثقات اهو قال في ( جلاء الأفهام ) : ولو تركنا هذا المرسل وحده لم نحتج به ، ولكن له أصول وشواهد قد تقدمت من تسمية تارك الصلاة عليه عند ذكره – بخيلاً وشحيحاً ، والدعاء عليه بالرغم ، و هذا من موجبات جفائه صلى الله عليه وسلم .

الله! قل: آمين) قال صلى الله عليه وسلم: ( فقلت: آمين) الحديث كما تقدم، ففي هذا دليل وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، لأن تارك ذلك مستحق للنار والإبعاد.

الوجه الثالث: أنه جاءت أحاديث كثيرة تبيّن أن من لم يصل على النبي صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم حين يذكر فإنه بخيل ، بل أبخل الناس ، كما تقدم ، بل كفاه بذلك بخلاً

وشحاً ، فإنه لا أبخل و لا أشح منه ، كما روى سعيد بن منصور بإسناده عن الحسن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كفى به شُحاً أن أذكر عنده فلا يصلّي عليّ) كما تقدم .

وروى قاسم بن أصبغ بإسناده المتصل إلى الحسن أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( بحسب المؤمن من البخل أن أذكر عنده فلم يصل علي ) صلى الله عليه وسلم . ا

فوصف تارك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالبخل دليل وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن البخل ذميم كلّ الذمّ، فإنه أعظم الداءات النفسية البغيضة، كما قال صلى الله عليه وسلم: (وأيّ داء أدوأ من البخل) ؟ وقد قرن الله تعالى ذكر البخيل بالاختيال والفخر أي: الكِبر، قال تعالى: (والله لا يحب كل مختال فخور، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل)، ولأن البخيل مانع حق وجب عليه، فإن من أدى ما وجب عليه كاملاً لا يسمى بخيلاً، فما ظنك بالذي لا يؤدي حق من له أعظم حق وأكبر حق من جميع حقوق الخلق، ألا وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو سببٌ في سعادة الدنيا والآخرة، وقد جاء هادياً للعالمين ورحمة للمؤمنين، ومنقذاً للإنسان من شرور الدنيا ومفاسدها ومضارها، ومن مكاره الآخرة وأهو الها وكرباتها و عذابها، ومنقذاً للبشرية من جهالاتها وظلماتها وظلمها وغيها وطغيانها.

37

انظرهما في (جلاء الأفهام) لابن القيم رحمه الله تعالى .

أفلا يستحق هذا الرسول العظيم ، المحسن الكريم الرؤوف الرحيم ، أن يُعظّم ويثنى عليه ، بل يُستفرغ الوسع في شكره ومدحه إذا ذُكر ، فلا أقل من أن يُصلّى عليه إذا ذُكر ، صلى الله عليه وسلم كلما اسمه ذُكر ووصفه نُشر صلى الله عليه وسلم .

الوجه الرابع: إن مما يدلُّ على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حيث يُذكر: ما تقدم من الأحاديث الدالة على أن من ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حين يُذكر، فإنه يخطئ طريق الجنة، ولا شك أن من أخطئ طريق الجنة فلم يهتد إليها سبيلاً، فإن أمامه طريق النار، لأنهما طريقان لا ثالث لهما.

الوجه الخامس: ما تقدم في الحديث أن من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره فقد جفاه ، فإن جفاء أي مؤمن لا يجوز بل حرام ، فكيف بمن يجفو رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! فهو أحرم ، وذلك لأن جفاءه صلى الله عليه وسلم مناف لمحبته صلى الله عليه وسلم الواجبة على كل مسلم ، وجفاؤه صلى الله عليه وسلم مناف لما يجب على المسلم من تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والوالد والولد والناس أجمعين ، وعلى المال والأهل والعشيرة وما هنالك ، فقد ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله لأنت أحبُّ إليّ من كل شيء إلا نفسي ، قال له صلى الله عليه وسلم: (لا يا عمر ، حتى أكون أحبّ إليك من نفسي ، فقال عمر : فوالله لأنت الآن أحبُّ إليّ من نفسي ، فقال صلى الله عليه وسلم : (الآن يا عمر).

وجاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده والناس أجمعين).

ومن المعلوم أن جفاءه صلى الله عليه وسلم يُنافي تلك المحبة الواجبة ، بل ينافي التوقير الذي أوجبه الله تعالى بقوله : ( وتوقروه ) .

الوجه السادس: أن من لم يصل عليه صلى الله عليه وسلم حين يُذكر فقد شقي ، كما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم (من ذكرتُ عنده فلم يصل علي )

الوجه السابع: أن الله تعالى نهى العباد أن يجعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء كدعاء بعضهم بعضاً، قال تعالى: ( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً) الآية.

فنهاهم سبحانه أن ينادُوا النبيّ صلى الله عليه وسلم باسمه أو لقبه ، كما ينادي بعضهم بعضاً ، بل يدعونه بلقب التعظيم والتكريم ، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما : كانوا يقولون : يا محمد ، يا أبا القاسم ، فنهاهم الله عز وجلّ عن ذلك إعظاماً لنبيه صلى الله عليه وسلم ، قال : فقولوا : يا نبي الله يا رسول الله ، وجاء نحو ذلك أيضاً عن مجاهد وسعيد بن جبير ، وقال قتادة : أمر الله أن يُهاب نبيُّه صلى الله عليه وسلم ، وأن يُبجّل وأن يُعظم وأن يُسود – أي : بأن يدعى بلقب السيادة – لأنه سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم ، وقال مقاتل في قوله تعالى : ( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ) .

يقول سبحانه: لا تُسمّوه إذا دعوتموه: يا محمد، ولا تقولوا: يا بن عبد الله، ولكن شرّفوه، فقولوا: يا نبى الله يا رسول الله اهـ

وقال مالك بن زيد بن أسلم في قوله تعالى : (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً) قال : أمر هم الله تعالى أن يُشرّ فوه اهه، أي : يخاطبوه بألقاب التشريف والتكريم .

و لاشك أن ذلك كلّه من باب وجوب توقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم، فكذلك أيضاً ينبغي أن يُخصّ باقتران اسمه بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ليكون ذلك فرقاً بين ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم وبين ذكر غيره، كما أن الأمر بدعائه صلى الله عليه وسلم بوصف الرسول والنبي ليفرق بين خطابه صلى الله عليه وسلم وبين خطاب غيره، فلو كانت الصلاة عليه عند ذكره ليست واجبة صلى الله عليه وسلم لكان ذِكره كذكر غيره في ذلك ، مع أنه في الشرع ليس كذلك .

وتفسير الآية السابقة بما بيناه من واجب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه في دعائه وخطابه ، هو الذي عليه جمهور السلف رضي الله عنهم ، كما تقدم نقله .

وهناك قول آخر حول الآية الكريمة وهو : أن المعنى لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضاً ، فتؤخّروا الإجابة بالاعتذار والعلل أو الانشغال ، كما هو الحال بين بعضكم ، ولكن بادروا إليه إذا دعاكم بسرعة الإجابة والتعجّل بالطاعة ، فعلى هذا يكون المصدر – وهو الدعاء – مضافاً إلى الفاعل ، وعلى القول الأول يكون مضافاً إلى المفعول .

والقول الأول هو الأصح والأسدُّ ، لأن القول الثاني جاءت فيه آية خاصة ، قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا شِّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ) ، وإن القرآن الكريم بعيد عن التكرار ، على أن سياق الآيات الكريمة يبيّن اتجاه كل واحدة إلى المعنى اللائق .

وثمة قول آخر حول قوله تعالى: (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً) وهو: أن المعنى لا تعتقدوا أن دعاءه صلى الله عليه وسلم على غيره كدعاء غيره ، فإنّ دعاءه مستجاب ، فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا. ولكن القول الأول هو الأظهر ، فإنه سبحانه قال: (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً) ، ولم يقل كدعاء بعضكم على بعض . والله تعالى أعلم.

وقد اختلف العلماء هل تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر ، وإن تعددت في المجلس الواحد ألف مرة ، أم يجب إذا تعدد ذكره صلى الله عليه وسلم في المجلس أن يُصلّى عليه مرة واحدة ، ولكن يستحبُّ تعداد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بتكرار اسمه الشريف ؟

قال في (التنوير) و (شرح الدر المختار) و (حاشيته ردّ المحتار) ما ملخّصه: واختلف الطحاوي والكرخي في وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه عليه وسلم على السامع والذاكر – أي: ذاكر اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم ابتداء لا في ضمن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم – اختُلف في وجوب ذلك كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، والمختار عند الطحاوي وجماعة من الحنفية، وحكي عن اللخمي وجماعة من الشافعية، وحكي عن اللخمي من المالكية، وابن بطة من الحنابلة، وقال ابن العربي من المالكية: إنه الأحوط تكراره – أي: تكرار الوجوب كلما ذكر ولو اتّحد المجلس في

الأصح ، لا لأن الأمر يقتضي التكرار ، بل لأنه تعلق وجوبها بسبب متكرر وهو الذكر – أي الوجوب – بتكرره ، وتصير ديناً بالترك فتقضى ، لأنها حقّ عبد كالتشميت ، أي : لأنها حقه صلى الله عليه وسلم فيقضى كالتشميت للعاطس ، قال : والمذهب استحباب تكرار الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا تكرر اسمه الشريف في المجلس الواحد ، أي أن الواجب مرة ، ولكن التكرار مستحب ، قال في (الدر) : وعليه الفتوى .

وقال في (الدر المختار) أيضاً: والمعتمد من المذهب قول الطحاوي – أي تكرار وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا تكرر اسمه الشريف، وقال في (رد المحتار): قال في الخزائن: وصححه في (التحفة) وغيرها وجعله في (الحاوي) قول الأكثر، وفي (شرح المنية) أنه الأصح وقال العيني في شرح المجمع: وهو مذهبي، وقال الباقاني: وهو المعتمد من المذهب ورجحه في البحر اهـ

قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ينبغي أن يحافظ على الصلاة والتسليم عند ذكره صلى الله عليه وسلم، وأن لا يسأم من تكرير ذلك عند تكريره، فإن ذلك – أي تكرير الصلاة والتسليم كلما ذكر صلى الله عليه وسلم – من أكبر الفوائد التي يتعجّلها طلبة الحديث وحملتُه وكتبتُه، قال: ومن أغفل ذلك حُرم حظاً عظيماً، قال: وما نكتبه من ذلك فهو دعاء نثبته لا كلام نرويه، فلا تتقيد بالرواية ولا تقتصر فيه على ما في الأصل، وهكذا الأمر في الثناء على الله تعالى عند ذكر اسمه: عز وجلّ اهـ

وقال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: روى أبو القاسم التيمي في ( ترغيبه ) من طريق أبي الحسن الحراني قال : كان أبو عروبة الحراني لا يترك أحداً يقرأ عليه الأحاديث إلا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويبيّن ذلك ، وكان يقول : بركة الحديث في كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا ، ونعيم الجنة في الآخرة إن شاء الله تعالى ، قال : وروينا عن وكيع بن الجراح من طريق ابن بشكوال وغيره قال : لولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما حدّثت أحداً ، وفي رواية أخرى أنه قال : لولا أن الحديث أفضل عندي من التسبيح ما حدّثت ،

وفي رواية أخرى قال: لو أعلم أن الصلاة – أي التطوع - أفضلُ من الحديث ما حدّثت اه. '

## الحكم الثالث في سنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

تُسنّ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع متعددة ، نذكر جملة منها ليتنبه الغافل عنها .

أولاً: وراء الأذان ، وذلك لما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلّوا عليّ، فإنه من صلّى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلّت له الشفاعة)

وروى الإمام أحمد والطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من قال حين ينادي المنادي: اللهم ربّ هذه الدعوة التامّة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضاً لا سخط بعده: استجاب الله له دعوته)

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سمع المؤذن: ( اللهم ربّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صلّ على محمد وأعطه سؤله يوم القيامة) وكان يُسمعها من حوله، ويُحبُّ أن يقولوا مثل ذلك إذا سمعوا المؤذن. قال: ومن قال مثل ذلك إذا سمع المؤذن وجبت له شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من سمع النداء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً

لا قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في الكبير والأوسط اهـ

<sup>&#</sup>x27; كما في ( القول البديع ) ص ٢٤٩ .

عبده ورسوله ، اللهم صلّ على محمد ، وبلّغه درجة الوسيلة عندك ، والجعلنا في شفاعته يوم القيامة ، وجبت له الشفاعة )

ثانياً: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أول الدعاء وأوسطه وآخره. تُسنّ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أول الدعاء وأوسطه وآخره، والجمع بين ذلك كلّه في الدعاء هو أقوى في الإجابة وفي مضاعفة الأجر والثواب.

أما استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أول الدعاء: فلما جاء عن فضالة بن عُبيد رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عجّلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله، وصل على ثم ادعه) قال فضالة: ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أيها المصلي ادع الله تُجب) رواه الترمذي وأبو داود والنسائي نحو هذا، وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنت أصلى والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلستُ بدأت بالثناء على الله تعالى ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوتُ لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (سل تُعطه)، وأما استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آخر الدعاء وتوسيط وأما استحباب الصلاتين عليه صلى الله عليه وسلم قد نقل الإمام الغزالي عن الدعاء بين الصلاتين الصلاتين الصلاتين الصلاتين الصلاتين الصلاتين ورد الوسط اهـ

وروى الحسن بن عرفة بإسناده عن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من دعاء إلا بينه وبين السماء حجاب حتى يُصلّى على محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا صلّى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا صلّى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم انخرق الحجاب واستجيب الدعاء، وإذا لم يصل على

فال الحافظ المنذري : رواه الطبراني في الكبير ، وفيه إسحق بن عبد الله بن كيسان - وهو لين الحديث - اهـ

النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب الدعاء) ، وروى الترمذي عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى يُصلّى على نبيك صلى الله عليه وسلم.

والأحب والأفضل في الدعاء أن يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم أوله وأوسطه وآخره ، وأن لا يقتصر على الصلاة على النبي آخر الدعاء ، وذلك لما ورد عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تجعلوني كقدح الراكب : إن الراكب يملأ قدحه ، فإذا فرغ وعلق معاليقه ، فإن كان فيه ماء شرب حاجته ، أو الوضوء توضئ ، وإلا أهراق القدح ، فاجعلوني في أول الدعاء ، وفي أوسطه ، ولا تجعلوني في آخره ) الخره )

ثالثاً: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد، وعند الخروج منه. يستحب لمن يدخل المسجد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله، وعند خروجه منه: وذلك لما جاء في الحديث عن السيدة فاطمة الكبرى رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم، وقال: (رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك)

وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: (رب اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك) رواه الترمذي وهذا لفظه.

وعند ابن ماجه وغيره: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال ( اللهم صل على محمد وسلم) الحديث.

لَّ قال في (جلاء الأفهام) بعد روايته: والثابت وقفه على على رضي الله عنه اهـ قلت: وحينئذ يكون له حكم المرفوع أيضاً ، لأنه لا مجال للرأي في ذلك ، كما هو معلوم عند المحدثين.

آروى البزار في مسنده والبيهقي في شعبه وابو نعيم في الحلية ، و عبد الرزاق في جامعه كلهم من طريق يعقوب بن زيد بن طلحة ، و هو مرسل ومعضل قال الحافظ السخاوي : فإن كان يعقوب أخذه من غير موسى تقوّت به رواية موسى ، والعلم عن الله تعالى اهـ

من كلام القسطلاني ملخصاً ، انظر شرح ابن علان على الأذكار .

وروى ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم)

وفي رواية المسند عن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها ونفعنا الله تعالى ببركاتها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول: (بسم الله، والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك) وإذا خرج قال: (بسم الله، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك) صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عند التقاء المسلم بأخيه المسلم:

روى أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما من عبدين متحابّين يستقبل أحدهما صاحبه، ويصليان على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا لم يتفرقا حتى يُغفر لهما ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخّر) ٢

وقال الحافظ السخاوي في (القول البديع): وأما الصلاة عليه عند لقاء الإخوان: فعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما من عبدين متحابين في الله عز وجل — وفي رواية -: ما من مسلمين يستقبل أحدهما صاحبه — وفي رواية -: يلتقيان فيصافحان ويصليان على النبي صلى الله عليه وسلم إلا لم يتفرقا حتى يُغفر لهما ذنوبهما ما تقدم وما تأخر)

أخرجه الحسن بن سفيان وأبو يعلى في مسنديهما ، وابن حبان في الضعفاء وابن بشكوال والرشيد العطار ثم قال: قد حكى الفاكهاني عن بعض الفقراء

<sup>·</sup> عزاه في الفتح الكبير للمسند وابن ماجه والطبراني .

انظر (ترغيب) المنذري.

المباركين أنه أخبره: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، فقلت: يا رسول الله أنت قلت: ما من عبدين متحابين في الله يلتقيان فيصافح أحدهما صاحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إلا لم يتفرقا حتى يغفر لهما ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخر، والدعاء بين صلاتين عليّ لا يردّ) اهـ

صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. خامساً: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند اجتماع القوم في مجالسهم.

يسنّ للمسلمين أن يصلّوا على النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا إلى بعضهم، وأن يزيّنوا مجالسهم بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الأحاديث المتعددة في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في المجامع وعظيم ثوابها، وجاءت أحاديث في التحذير من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمعات، ومن تقرُّق القوم من مجلسهم قبل أن يصلّوا عليه صلى الله عليه وسلم، أما الأحاديث الواردة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس والمجتمعات: فمن ذلك .

ما جاء عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إن لله سيّارة من الملائكة يطلبون حِلق الذكر ، فإذا أتوا عليهم حفّوا بهم ثم يقفون وأيديهم إلى السماء إلى رب العزة تبارك وتعالى فيقولون: ربنا أتينا على عباد من عبادك يعظمون آلاءك ، ويتلون كتابك ، ويصلّون على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، ويسألونك لآخرتهم ودنياهم ، فيقول الله تبارك وتعالى: غشّوهم رحمتي ، فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم)

عزاه الحافظ المنذري إلى الإمام البزار ، وكذا في (جلاء الأفهام) وقال الحافظ السخاوي : رواه البزار وسنده حسن ، وإن كان فيه زائدة بن أبي الرقاد وهو منكر الحديث وزياد النميري وهو ضعيف ، فإن لحديثهما شواهد ، مع أنهما قد وثقا أيضاً والله أعلم اهـ

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( زينوا مجالسكم بالصلاة علي ، فإن صلاتكم علي نور لكم يوم القيامة ) ا

وأما الأحاديث المحذرة من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس والمجتمعات: فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما قعد قوم مقعداً لم يذكروا الله عز وجل فيه، ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة — وإن دخلوا الجنة — للثواب)

قال الحافظ المنذري : رواه أحمد بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه ، والحاكم وقال فيه : على شرط البخاري اهـ

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله تعالى فيه، ولم يصلّوا على نبيّهم صلى الله عليه وسلم، إلا كان عليهم ترة – أي حق وتبِعة – فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم)

قال الحافظ المنذري : رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال : حديث حسن اهد، وقال المنذري : - الترة – بكسر التاء المثناة فوق وتخفيف الراء، هي النقص، وقيل : التبعة اهد

وروى النسائي في سننه الكبرى عن جابر رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله عز وجل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على أنتن جيفة ) .

قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى: فيتأكد ذكر الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إرادة القيام من المجلس، وتحصل السنة في الذكر والصلاة بأي لفظ كان، لكن الأكمل في الذكر: (سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك) – أي: للحديث الوارد في ذلك – وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما

المرده في الجامع الصغير ، وعزاه للديلمي في الفردوس رامزاً لضعفه .

ر أورده في الجامع الصغير ، وعزاه للديلمي في الفردوس رامزاً لضعفه

في آخر التشهد – أي : الصلاة الإبراهيمية – لأنها أفضل صيغ الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه صلى الله عليه وسلم علّمها لأصحابه ، وأمرهم أن يجعلوها في صلواتهم لربهم ، التي هي أفضل العبادات واقرب القربات .

سادساً: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسمه الشريف.

ينبغي لمن يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب أن يقرنه بكتابة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ، وقد جاء ذلك في أحاديث متعددة الأسانيد : فمن ذلك :

ما رواه الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى عليّ في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب)

وروى سليمان بن الربيع بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب )

وروى أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة يستغفرون له ما دام اسمي في ذلك الكتاب)

وقد نقل كثير من علماء الحديث المحققين نقلاً ثابتاً عن كثير من أئمة الحديث من السلف الصالح أنواعاً من رؤيا المنام لهم بعد موتهم تتضمن

" قال في (جلاء الأفهام): بعدما أورد هذا الحديث: رواه إسحق بن وهب العلاف عن بشر بن عبيد، قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم.

<sup>&#</sup>x27;قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني وغيره ، وروي من كلام جعفر بن محمد موقوفاً عليه و هو أشبه اه قلت: والموقوف في مثل هذا له حكم الرفع ، لأنه من الأمور التي لا مجال للرأي فيها. وقول الحافظ المنذري: رواه الطبراني وغيره: ذلك الغير هو ما ذكرناه بعد رواية الطبراني.

انظر (جلاء الأفهام)

البشائر العظيمة ، والفضل الكبير الذي أكرمهم الله تعالى بسبب كتابتهم المصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم ، ومن المعلوم شرعاً أن رؤيا المنام بشارة من الله تبارك وتعالى ، وأن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة ، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب ، كما جاء ذلك في صحيح البخاري وغيره .

فمن ذلك : ما جاء في (جلاء الأفهام) عن الحسن بن محمد قال :

رأيت أحمد بن حنبل رحمه الله في النوم ، فقال لي : يا أبا علي لو رأيت صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب كيف تُزهر بين أيدينا!

قال الحافظ السخاوي: روى ذلك ابن بشكوال.

قال: ونقل أيضاً عن أبي الحسن بن علي الميموني أنه قال: رأيت الشيخ أبا الحسن بن عيينة في المنام بعد موته ، وكأن على أصابع يديه شيئاً مكتوباً بلون الذهب أو بلون الزعفران ، فسألته عن ذلك وقلت: يا أستاذي أرى على أصابعك شيئاً مليحاً مكتوباً ما هو ؟ فقال: يا بني هذا لكتابتي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو قال: لكتابتي (صلى الله عليه وسلم) في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ' ، قال: وذكر الخطيب: حدثنا مكي بن علي قال: حدثنا أبو سليمان الحراني قال: قال رجل من جواري يقال له أبو الفضل ، وكان كثير الصوم والصلاة: كنت أكتب الحديث ولا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، فرأيته صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: (إذا كُتبتُ أو ذُكرتُ فلم لا تصلي علي ) ؟

ثم رأيته صلى الله عليه وسلم مرة من الزمن فقال : ( بلغتني صلواتك علي ، فإذا صلّيت علي أو ذُكرتُ فقل : صلى الله عليه وسلم ) ل

وقال سفيان الثوري: لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة

انظر (جلاء الأفهام)

انظر ( جلاء الأفهام ) لابن القيم ، و ( الدر المنضود ) لابن حجر الهيتمي ، و ( القول البديع )

على النبي صلى الله عليه وسلم لكفي ، فإنه صلى الله عليه وسلم يصلى عليه ما دام في ذلك الكتاب (صلى الله عليه وسلم)

وقال محمد بن أبي سليمان : رأيت أبي في النوم ، فقلت : يا أبت ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لى ، فقلت : بم ذلك ، قال : بكتابتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال بعض أهل الحديث : كان لى جار فمات فرؤي بالمنام ، فقيل له ، ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي ، قيل : بم ذاك ؟ قال : كنت إذا كتب ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم - في الحديث - كتبت - ( صلى الله عليه وسلم) رواه ابن بشكوال كما في (جلاء الأفهام) و (القول البديع)

وقال سفيان بن عيينة: حدثنا خلف صاحب الخلقان قال: كان لي صديق رضى الله عنه يطلب معى الحديث ، فمات فرأيته في منامي ، وعليه ثياب خضر يجول فيها ، فقلت : ألست كنت معى تطلب الحديث ؟ قال : بلى ، قلت : فما الذي صبيرك إلى هذا ؟ فقال : كان لا يمر حديث فيه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم إلا كتبت في أسفله (صلى الله عليه وسلم) فكافأني ربي هذا الذي ترى علىّ ١

وقال عبد الله بن الحكم: رأيت الشافعي في النوم، فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: رحمني وغفر لي وزفني إلى الجنة كما تزفّ العروس ونثر علي كما ينثر على العروس ، فقلت : بم نلت هذا ؟ فقال لى : لما كتبت في كتاب ( الرسالة ) من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قلت : فكيف ذلك ، قال : كتبت : وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون ، قال : فلما أصبحت نظرت إلى ( الرسالة ) فوجدت الأمر كما رأيت - أي في النوم - صلى الله عليه وسلم .

وروى الخطيب بإسناده عن أبي إسحاق الدارمي المعروف بنهشل أنه قال: كنت أكتب الحديث في تخريجي للحديث (قال النبي صلى الله عليه وسلم

ا وعزاه في ( القول البديع ) إلى الخطيب وابن بشكوال .

تسليماً) قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فكأنه قد أخذ شيئاً مما أكتبه فنظر فيه. فقال: ( هذا جيد )

وقال عبيد الله بن عمرو: حدثني بعض إخواني ممن أثق به قال: رأيت رجلاً من أهل الحديث في المنام، فقلت: ماذا فعل الله بك؟ فقال: رحمني وغفر لي. قلت: وممّ ذلك؟ قال: كنت إذا أتيت على اسم النبي صلى الله عليه وسلم كتبت (صلى الله عليه وسلم)

وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه عن جماعة من أهل الحديث أنهم رؤوا بعد موتهم ، وأخبروا أن الله تعالى غفر لهم بكتابتهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث الم

ورؤي الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى في المنام يصلي بالملائكة في السماء فقيل له: بم نلت هذا ؟ فقال: كتبت بيدي ألف ألف حديث، إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أصلى: (صلى الله عليه وآله وسلم)

وقد قال صلى الله عليه وسلم (من صلّى عليّ مرة صلى الله عليه بها عشراً) قال في (الدر المنضود): وأخرج جمع – أي: جماعة من كبار أهل العلم – عن أبي الحسن الشافعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال: بم جوزي الشافعي عنك يا رسول الله حيث يقول في كتاب (الرسالة): وصلى الله على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعد ما غفل عن ذكره الغافلون؟ فقال له صلى الله عليه وسلم (جزي عني أنه لا يوقف للحساب يوم القيامة)

ورآه صلى الله عليه وسلم بعض العلماء فقال : يا رسول الله ، محمد بن إدريس ابن عمك هل خصصته بشيء أو نفعته بشيء ؟ فقال ( نعم ، سألت الله تعالى أن لا يحاسبه ) فقلت : يا رسول الله بم ؟ فقال صلى الله عليه وسلم ( لأنه كان يصلي عليّ صلاة لم يصل عليّ أحد مثلها ) وذكر ما مرّ من الصيغة .

51

ا نقل ذلك كله في (جلاء الأفهام) وفي (القول البديع)

قال في (الدر المنضود): وعند البيهقي أن الشافعي رضي الله عنه رئي، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي، فقيل له: بماذا؟ قال: بخمس كلمات كنت أصلي بهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: وما هن ؟ قال: كنت أقول – اللهم صل على محمد عدد من صلى عليه وصل على محمد كما أمرت أن وصل على محمد كما أمرت أن يصلّى عليه وصل على محمد كما على محمد كما كما ينبغى أن يصلّى عليه، وصل على محمد كما ينبغى أن يصلّى عليه.

ونقل الحافظ السخاوي عن أبي طاهر المخلّص من رواية ابن بشكوال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ، فسلّم عليه فأدار وجهه عنه ، فدار إليه من الجانب الآخر فأدار وجهه عنه ، فاستقبله وقال : يا نبي الله لم تدير وجهك عني ؟ قال : ( لأنك إذا ذكرتني في كتابك لا تصلي عليّ ) قال : فمن ذلك الوقت إذا كتبت ( النبي ) كتبت : صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً كثيراً اهـ

وكان رجل يكتب الحديث و لا يكتب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم – شحاً منه على الورق ، فوقعت الأكلة في يده اليمنى .

فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للصلاة دائماً عليه صلى الله عليه وسلم

اللهم بجاهه صلى الله عليه وسلم اجعلنا منهم.

ومن ثمّ قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ينبغي أن يحافظ المحدث على الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ولا

<sup>&#</sup>x27; قال الحافظ السخاوي بعد ما ذكر هذه الرؤيا بإسنادها ، قال : وهذا سند صحيح ، والمرجو من الله تعالى حصول ذلك ، وانظرها في (الدر المنضود) أيضاً .

يسأم من تكرير ذلك عند تكرره فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته ، ومن أغفل ذلك حرم حظاً عظيماً ، وقد روينا لأهل ذلك منامات صالحة ، وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا كلام يرويه ، فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية ، ولا يقتصر فيه على ما في الأصل اهـ

قال العلامة الهيثمي رحمه الله تعالى: ثم حذّر ابن الصلاح رحمه الله تعالى من التقصير في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صورة كما يفعله بعض المحرومين يشيرون إليها بنحو (صلعم) بدلاً من صلى الله عليه وسلم، ومن التقصير معنى بأن لا يضمّ إليها التسليم، أي: لما مرّ من كراهة إفراد أحدهما عن الآخر، قال: وقد وقع لجماعة من المحدثين أنهم كانوا لا يكتبون (وسلم) فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وهو منقبض أو عاتب أو موبّخ على ترك ذلك ويقول لبعضهم: (لم تحرم نفسك أربعين حسنة) لأن (وسلم) أربعة أحرف، وكل حرف بعشر حسنات اه.

ومن ذلك ما رواه الحافظ رشيد الدين العطار عن أبي سليمان الحراني بسنده قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: (يا أبا سليمان إذا ذكرتني في الحديث وإذا صليت عليّ ألا تقول: وسلم، وهي أربعة أحرف بكل حرف عشر حسنات، تترك أربعين حسنة؟)

وروى ابن الصلاح عن حمزة الكتاني قال : كنت أكتب الحديث ولا أكتب ( وسلم ) فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي : ( مالك لا تتمُّ الصلاة عليه ؟) . فما كتبت بعد ذلك ( صلى الله عليه ) إلا كتبت ( وسلم ) .

قال الإمام النووي في شرح مسلم: وقد نصّ العلماء على كراهة الاقتصار على المام النووي في شرح مسلم: وقد نصّ العلماء عليه وسلم من غير تسليم والله أعلم اهـ

قال الإمام القسطلاني: وكذا صرّح ابن الصلاح بكراهة الاقتصار على قوله: عليه السلام، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم مطلقاً اهدكما في (شرح الأذكار) ٣٠: ٣٣١.

سابعاً: استحباب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند كل كلام خير ذي بال . يستحب افتتاح كلام الخير بالحمد لله تعالى والثناء عليه ، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .

أما الابتداء بالحمد لله: فقد جاء في سنن أبي داود ومسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كلُّ كلامٍ لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم)

وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند بدء كلام الخير: فقد روى أبو موسى المديني بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل كلام لا يذكر الله فيه فيبدأ به وبالصلاة عليّ فهو أقطع ممحوق من كل بركة)

وفي رواية ابن منده (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله تعالى ثم الصلاة علي فهو أقطع أكتع ممحوق البركة ) ٢

ثامناً: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح الوعظ والتذكير ونشر العلم، لاسيما عند قراءة الحديث الشريف.

ينبغي المحافظة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء تبليغ العلم ، وعند افتتاح التذكير والقصص ، وافتتاح الدروس ، وعند ختم ذلك أيضاً ، ويتأكد ذلك عند قراءة الحديث النبوي ابتداء وانتهاء .

قال الإمام النووي في (الأذكار): يستحب لقارئ الحديث وغيره ممن في معناه إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع صوته بالصلاة عليه والتسليم عليه — صلى الله عليه وسلم — ولا يبالغ في الرفع مبالغة فاحشة ، قال: وممن نص عليه الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي وآخرون ، قال رحمه الله: وقد نقلته إلى علوم الحديث ، ونص العلماء من أصحابنا

انظر (جلاء الأفهام)

انظر (ُ جلاء الأفهامُ ) لابن القيم ، و ( الدر المنضود ) لابن حجر الهيتمي ، و ( القول البديع )

وغير هم أنه يستحب أن يرفع صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التلبية اهم من (الأذكار).

وقد روى إسماعيل بن إسحق قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا حسين بن علي – الجعفي – عن جعفر بن برقان أنه قال : كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : أما بعد فإن أناساً من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة ، وإن من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا جاءك كتابي هذا فمر هم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤ هم للمسلمين عامة ، ويدعوا ما سوى ذلك '

وروى أبو نعيم عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى عماله أن يأمروا القُصّاص أن يكون جلُّ إطنابهم ودعائهم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم '

فحقيق بالمحدّث والواعظ والمدرس أن يفتتح كلامه بحمد الله تعالى ، ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن يختم ذلك أيضاً بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم .

ويدخل في ذلك أيضاً: استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في فاتحة الرسائل، وقد روى الواقدي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كتب إلى بعض عماله: بسم الله الرحمن الرحيم من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طريفة بن حاجز: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد .... إلى آخر الكتاب.

قال الحافظ الهيتمي: فهو من سنة الخلفاء الراشدين، وقد مضى عليه عمل الأمة في أقطار الأرض الخ. اهـ

انظر ( الدر المنضود ) و ( شرح الأذكار ) لابن علان  $^{"}$ :  $^{"}$  انظر ( جلاء الأفهام )

قال الإمام النووي في (الأذكار): يروى عن حماد بن سلمة أن مكاتبة المسلمين كانت: من فلان إلى فلان أما بعد: سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلي على محمد و على آل محمد الخ ...

تاسعاً: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند طرفي النهار.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى علي حين يصبح عشراً، وحين يمسي عشراً: أدركته شفاعتي يوم القيامة) ال

عاشراً: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند إرادة النوم ، وعند قلّة النوم .

عن أبي قرصافة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أوى إلى فراشه، ثم قرأ: (تبارك الذي بيده الملك) ثم قال : اللهم ربّ الحِلّ والحرام، وربّ الركن والمقام، ورب المشعر الحرام، بحق كل آية أنزلتها في شهر رمضان، بلّغ روح محمد صلى الله عليه وسلم تحية وسلاماً – أربع مرات – وكّل الله به ملكين حتى يأتيا محمداً صلى الله عليه وسلم عليه وسلم فيقو لان له: إن فلان بن فلان يقرأ عليك السلام ورحمة الله، فأقول: على فلان بن فلان منى السلام ورحمة الله وبركاته) المقاول: على فلان بن فلان منى السلام ورحمة الله وبركاته)

قال في (القول البديع): وذكر ابن بشكوال عن عبدوس الرازي أنه وصف لإنسان قليل نومه إذا أراد أن ينام أن يقرأ (إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً) أي: ويأتي بعد الآية بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم.

الحادي عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل من نوم الليل.

لا قال الحافظُ السخاوي : رواه أبو الشيخ ، ومن طريقه الديلمي في مسند الفردوس ، وكذا الضياء في ( المختارة ) وقال : لا أعرف هذا الحديث إلا بهذا الطريق . وقال ابن القيم : إنه معروف من قول أبي جعفر ، وإنه أشبه . والله تعالى أعلم اهـ

<sup>&#</sup>x27; أخرجه في ( الجامع الصغير ) رامزاً لحسنه .

روى النسائي في (سننه الكبرى) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : يضحك الله عز وجل – أي يرضى تمام الرضا – إلى رجلين : رجل لقي العدوّ وهو على فرس من أمثل خيل أصحابه ، فانهزموا وثبت ، فإن قتل استشهد ، وإن بقي فذلك يضحك الله تعالى إليه ، ورجل قام في جوف الليل لا يعلم به أحد فتوضأ فأسبغ الوضوء ، ثم حمد الله تعالى ومجّده ، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم واستفتح القرآن ، فذلك الذي يضحك الله إليه ، يقول : انظروا إلى عبدي قائماً لا يراه أحد غيري .

وروى الحافظ عبد الرزاق بلفظ: رجلان يضحك الله تعالى إليهما ... الحديث .'

الثاني عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند طنين الأذن.

عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا طنّت أذن أحدكم فليذكرني وليصل عليّ، وليقل: ذكر الله من ذكرني بخير) وفي رواية: (ذكر الله بخير من ذكرني)

وقد شرح العلاّمة المنّاوي قوله صلى الله عليه وسلم: (فليذكرني) قال: بأن يقول: محمد رسول الله، أو نحوه. (وليصلّ عليّ) أي يقول: صلى الله عليه وسلم.

قال الزيلعي: فيه عدم الاكتفاء بالذكر حتى يصلي عليه صلى الله عليه وسلم ، وليقل: ( ذكر الله من ذكرني بخير ) قال: وذلك أن الأرواح ذات طهارة ونزاهة ، ولها سمع وبصر متصل ببصر العين ، ولها سطوع في الجوّ

"عزاه في ( الجامع الصغير ) إلى الحكيم الترمذي والعقيلي وابن عدي ، و عزاه أيضاً في ( القول البديع ) إلى المكارم وابن أبي عاصم و أبي موسى المديني ، وقد رواه الطبراني في المعاجم الثلاثة ، وقال الحافظ الهيتمي : إسناد الطبراني في الكبير حسن اه. قال المناوي في ( فيض القدير ) : وبه بطل قول من زعم ضعفه فضلاً عن وضعه قال : أقول : المتن صحيح ، فقد رواه ابن خزيمة في صحيحه باللفظ المذكور عن أبي رافع ، وهو – أي ابن خزيمة في صحيحه – ممن التزم تخريج الصحيح ولم يطلع عليه المصنف – أي الحافظ السيوطي – ولم يستحضره اه من ( فيض القدير )

انظر (جلاء الأفهام)

تجول وتحول ، ثم تصعد إلى مقامها الذي بدأت ، فإذا تخلصت من شغل النفس أدركت من أمر الله تعالى ما يعجز عنه البشر فهما ، ولولا شغلها رأت العجائب ، لكنها تدنست بما تلبست ، فتوسخت بما تقمصت من ثياب الذات ، وتكدرت بما تشربت من كأس حب الخطيئآت .

وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إلى أين ؟ قال: ( إلى سدرة المنتهى) فهو هناك يقول: ( رب أمتي أمتي) حتى ينفخ في الصور النفخة الأولى أو الثانية.

فطنين الأذن من قبل الروح تجده لخفّتها وطهارتها وسطوعها وشوقها إلى المقام الذي فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإذا طنّت الأذن فانظر لما جاءت من الخير، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: (فليصلّ عليّ) لأنه صلى الله عليه وسلم ذكره عند الله في ذلك الوقت، وطلب له منه شيئاً استوجب به الصلاة، فيصلي عليه إذاً لحقّه صلى الله عليه وسلم اه.

نعم هذا كله بالنسبة للمؤمنين المتعلقة قلوبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ، المتعارفة أرواحهم بروحه الشريفة صلى الله عليه وسلم في عالم الأرواح ، كما أشار إلى ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله : ( الأرواح جنود مجندة ، فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف )

وأما غير المؤمنين فطنين آذانهم لها أسباب أخرى روحية ، ولكنها ظلمانية سفلية ، وليست بعلوية ولا سدرية .

الثالث: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند نسيان الحديث.

روى ابن السُّني بإسناده عن عثمان بن أبي حرب الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أراد أن يحدّث بحديث فنسيه فليصل علي ، فإن في صلاته عليّ خلفاً من حديثه ، وعسى أن يذكره ) ورواه الديلمي وابن بشكوال.

وروى أبو موسى المديني عن أنس مرفوعاً: (إذا نسيتم شيئاً فصلوا عليّ تذكروه إن شاء الله تعالى)

الرابع عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلوات.

وهذا من جملة المواطن التي يستحب بها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ، وقد عقد كثير من العلماء لذلك فصلاً خاصاً ، ومنهم الحافظ أبو موسى المديني ، وأورد في ذلك حكاية عن طريق عبد الغني بن سعيد قال : سمعت إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل الحاسب قال : أخبرني أبو بكر محمد بن عمر قال : كنت عند أبي بكر بن مجاهد ، فجاء الشيخ الشبلي فقام أبو بكر بن مجاهد فعانقه وقبّل بين عينيه ، فقلت له — أي لابن مجاهد - : يا سيدي تفعل هذا بالشبلي وأنت وجميع من ببغداد يتصوّر أنه مجنون ؟!

فقال لي — أبو بكر بن مجاهد - : فعلت به كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عليه وسلم في الله عليه وسلم في المنام — وقد أقبل الشبلي — وقام إليه وقبّل بين عينيه .

فقلت : يا رسول الله أتفعل هذا بالشبلي ؟!

فقال صلى الله عليه وسلم: ( هذا يقرأ بعد صلاته ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) إلى آخرها ، ويتبعها بالصلاة عليّ ).

وفي رواية: (إنه لم يصل صلاة فريضة إلا ويقرأ خلفها (لقد جاءكم رسول من أنفسكم) إلى آخر السورة ويقول ثلاث مرات: صلى الله عليك يا محمد)

قال : فلما دخل الشبلي سألته عما يذكر بعد الصلاة فذكر مثله ا

قال في (القول البديع): وهي – أي الحكاية – عند ابن بشكوال من طريق أبي القاسم الخفاف قال: كنت يوماً أقرأ القرآن على رجل يكنّى بأبي الطيب ، وكان من أهل العلم، فذكر قصة طويلة، وقال في آخرها: ومشى الشبلي إلى مسجد أبي بكر بن مجاهد فدخل عليه فقام له، فتحدث أصحاب ابن مجاهد بحديثهما، وقالوا له: أنت لم تقم لعلي بن عيسى الوزير وتقوم للشبلي ؟! فقال: ألا أقول لمن يعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي: (يا أبا بكر إذا كان في

النظر (جلاء الأفهام) وعزاه الحافظ السخاوي أيضاً إلى ابن بشكوال وعبد الغني بن سعيد .

غد فسيدخل عليك رجل من أهل الجنة ، فإذا جاءك فأكرمه) قال ابن مجاهد : فلما كان بعد ذلك بليلتين أو أكثر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي : (يا أبا بكر أكرمك الله كما أكرمت رجلاً من أهل الجنة) . فقلت : يا رسول الله لم استحق الشبلي هذا منك .

فقال : ( هذا رجل يصلي خمس صلوات يذكرني في أثر كل صلاة ، ويقرأ ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) الآية يقول ذلك منذ ثمانين سنة ، أفلا أكرم من يفعل هذا ؟ ) .

قال الحافظ السخاوي : ويستأنس لهذا – أي لمشروعية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب الصلوات – بحديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من دعا بهؤلاء الدعوات في دبر كل صلاة مكتوبة حلّت له الشفاعة مني يوم القيامة : اللهم أعط محمداً الوسيلة ، واجعل في المصطفين محبته ، وفي العالين درجته ، وفي المقربين داره ) . رواه الطبراني .

الخامس عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ختم القرآن الكريم.

تطلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ختم القرآن الكريم لأن الموضع موضع دعاء ، وقد روى ابن أبي داود في ( فضائل القرآن ) عن الحكم قال : أرسل إليّ مجاهد و عبدة ابن أبي لبابة قالا : أرسلنا إليك أنّا نريد أن نختم القرآن ، وكان يقول : إن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن ، ثم يدعو بدعوات .

وروى أيضاً في كتابه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة ،وعن مجاهد قال: تنزل الرحمة عند ختم القرآن

وروى أبو عبيد في (فضائل القرآن) عن قتادة قال: كان بالمدينة رجل يقرأ القرآن من أوله إلى آخره على أصحاب له، فكان ابن عباس رضي الله عنهما يضع عليه الرقباء، فإذا كان عند الختم جاء ابن عباس رضي الله عنهما فشهده.

وقد نص الإمام أحمد رضي الله عنه على الدعاء عقب الختمة ، وقال : كان أنس رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله وولده . \

السادس عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الهمّ والكرب والشدائد.

تطلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الكربات والشدائد وتراكم الهموم، فإنها تفرّج ذلك عن المكروب وتكشف عنه، وذلك لما جاء في حديث أبيّ بن كعب رضي الله عنه – وقد تقدم – وفيه: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله ؟ - أي أجعل دعائي كله صلاة عليك – صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: (إذاً تكفى همّك ويغفر ذنبك) الحديث

وأخرج الطبراني عن السيد جعفر الصادق رضي الله عنه قال: (كان أبي – أي السيد محمد الباقر – رضي الله عنهما إذا كربه أمر قام فتوضأ وصلى ركعتين ثم قال في دبر صلاته: اللهم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي، ثقة وعدة، فكم من كرب قد يضعف عند الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويرغب عنده الصديق، ويشمت به العدو، أنزلته بك وشكوته إليك ففرجته وكشفته، فأنت صاحب كل حاجة، وولي كل نعمة، وأنت الذي حفظت الغلام بصلاح أبويه، فاحفظني بما حفظته به ولا تجعلني فتنة للقوم الظالمين.

اللهم وأسألك بكل اسم هو لك سميته في كتابك ، أو علّمته أحداً من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، وأسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم الأعظم ، الذي إذا سألت به كان حقاً عليك أن تجيب — أن تصلي على سيدنا محمد و على آل محمد ، وأسألك أن تقضي حاجتي ) أ

اللهم أنت أعلم بحاجاتي فاقضها

السابع عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الحاجة.

ل انظر (جلاء الأفهام)

انظر (الدر المنضود)

عن عبد الله بن أبي أوفى قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (من كان له إلى الله عز وجل حاجة ، أو إلى أحد من بني آدم ، فليتوضأ وليحسن وضوءه وليصل ركعتين ، ثم ليثن على الله عز وجل ، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله سبحان الله رب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين ، أسألك موجبات رحمتك ، وعزائم مغفرتك ، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل ذنب ، لا تدع لي ذنباً إلا غفرته ، ولا هما إلا فرجته ، ولا حاجة هي لك رضاً إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ) المناهدة من كل رضاً إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ) المناهدة من كل رضاً إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ) المناهدة من كل رضاً المناهدة من كل بر المناهدة من كل رضاً المناهدة من كل دنب ، لا تدع لي ذنباً المناهدة من كل دنب ، لا تدع لي ذنباً المناهدة من كل دنب ، لا تدع لي ذنباً المناهدة من كل دنب ، لا تدع لي ذنباً المناهدة من كل دنب ، لا تدع لي ذنباً المناهدة من كل دنب ، لا تدع لي ذنباً المناهدة من كل دنب ، لا تدع لي ذنباً المناهدة من كل دنب ، لا تدع لي ذنباً المناهدة من كل دنب ، لا تدع لي ذنباً المناهدة من كل دنب ، لا تدع لي ذنباً المناهدة من كل دنب ، لا تدع لي ذنباً المناهدة من كل دنب ، لا تدع لي ذنباً المناهدة من كل دنب ، لا تدع لي ذنباً المناهدة من كل دنب ، لا تدع لي دنباً المناهدة من كل دنب ، لا تدع لي دنباً المناهدة من كل دنب ، لا تدع لي دنباً المناهدة من كل دنب ، لا تدع لي دنباً المناهدة من كل دنب ، لا تدع لي دنباً المناهدة من كل دنب ، لا تدع لي دنباً المناهدة من كل دنب ، لا تدع لي دنباً المناهدة من كل دنب ، لا تدع لي دنباً المناهدة من كل دنب ، لا تدع لي دنباً المناهدة من كل دنب ، لا تدع لي دنباً المناهدة من كل دنب ، لا تدع لي دنباً المناهدة من كل دنب ، لا تدع لي دنباً المناهدة من كل دنب ، لا تدع لي دنباً المناهدة من كل دنب ، لا تدع لي دنباً المناهدة من كل دنب ، لا تدع لي دنباً المناهدة ا

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كانت له حاجة إلى الله تعالى فليسبغ الوضوء وليصل ركعتين، يقرأ في الأولى بالفاتحة وآية الكرسي، وفي الثانية بالفاتحة وآمن الرسول - يعني أو اخر سورة البقرة - ثم يتشهد ويسلم ويدعو بهذا الدعاء: اللهم يا مؤنس كل وحيد

، ويا صاحب كل فريد ، ويا قريباً غير بعيد ، ويا شاهداً غير غائب ، ويا غالباً غير مغلوب ، يا حي يا قيوم ، يا ذا الجلال والإكرام ، يا بديع السموات والأرض ، أسألك باسمك الرحمن الرحيم ، الحي القيوم ، الذي عنت له الوجوه ، وخشعت له الأصوات ، ووجلت له القلوب من خشيته : أن تصلي على محمد و على آل محمد ، وأن تفعل بي كذا – أي يذكر حاجته ويسميها – فإنه تقضى حاجته ) ٢

الثامن عشر: استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند خطبة الرجل المرأة في النكاح.

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في (الأذكار): يستحب أن يبدأ الخاطب بالحمد لله والثناء عليه، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً

لا قال في ( القول البديع ) أخرجه الترمذي وابن ماجه والطبراني و عبد الرزاق الطبسي في الصلاة الخ . وكذا أورده في ( جلاء الأفهام ) معزواً إلى الطبراني بإسناده وروايته .

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> قال الحافظ السخاوي : أخرجه الديلمي في مسنده ، وأبو القاسم التيمي في ترغيبه بسند ضعيف اهـ من ( القول البديع )

عبده ورسوله ، جئتكم راغباً في فتاتكم ، أو في كريمتكم فلانة بنت فلان ، أو نحو ذلك اه.

قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: وقد روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: (إن الله وملائكته يصلون على النبي) قال: يعني أن الله يثني على نبيكم ويغفر له، وأمر الملائكة بالاستغفار له (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه) أثنوا عليه في صلاتكم وفي مساجدكم، وفي كل موطن، وفي خطبة النساء فلا تنسوه!

وقال الحافظ أيضاً: وروينا عن أبي بكر بن حفص قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دعي إلى نكاح قال: لا تزدحموا علينا أيها الناس، الحمد لله وصلى الله على محمد، إن فلاناً خطب إليكم، فإن أنكحتموه فالحمد لله، وإن رددتموه فسبحان الله. اه.

قال: وعن العتبي عن أبيه قال: خطبنا عمر بن عبد العزيز في نكاح امرأة من أهله فقال: الحمد لله ذي العزة والكبرياء، وصلى الله على محمد خاتم الأنبياء، أما بعد: فإن الرغبة منك دعتك إلينا، والرغبة منا فيك أجابتك، وقد أحسن ظناً بك من أو دعك كريمته، واختارك لحرمته، وقد زوجناك على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان اهـ

التاسع عشر: استحباب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة

كان صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة ويحتّهم على الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها ، ويبين لهم أن لها في يوم الجمعة عرضاً عليه خاصاً ،وأن لها شأناً خاصاً ، وقد جاء ذلك في عدة من الأحاديث عن عدة من الصحابة رضى الله عنهم .

فعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أفضل أيامكم – وفي رواية ابن حبان: إن من أفضل أيامكم – يوم

<sup>&#</sup>x27; قال الحافظ بعد ذلك : أخرجه إسماعيل القاضي بسند ضعيف اهـ وكذا أورده في ( جلاء الأفهام )

الجمعة ، فيه خلق آدم عليه السلام ، وفيه قبض ، وفيه النفخة وفيه الصعقة ، فأكثروا عليّ من الصلاة فيه ، فإن صلاتكم معروضة عليّ ) قالوا : يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت – يعني : بليت . أي : بعد الموت – فقال : ( إن الله عز وجل حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ) ' ، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أكثروا عليّ من الصلاة كل يوم جمعة ، فإنه مشهود تشهده الملائكة ، وإن أحداً لن يصلي عليّ إلا عرضت عليّ صلاته حتى يفرغ منها ) قال أبو الدرداء : قلت : وبعد الموت ؟ قال صلى الله عليه وسلم : ( إنّ الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ) ' ، وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم : ( أكثروا عليّ من الصلاة في كل يوم الجمعة ، فإن صلاة أمتي تعرض عليّ في كل يوم جمعة ، فمن أكثر هم عليّ صلاة كان أقربهم مني منزلة )"

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه أتاني جبريل آنفاً من ربه عز وجل فقال: ما على الأرض من مسلم يصلّي عليك مرة واحدة إلا صليت أنا وملائكتي عليه عشراً) رواه الطبراني عليه عليه عشراً)

وفي رواية أبي الفرج في كتاب (الوفاء) زيادة: (ولا يكون لصلاته منتهى دون العرش لا تمرّ بملك إلا قال: صلوا على قائلها، كما صلى على النبى محمد صلى الله عليه وسلم)

وعند ابن أبي عاصم زيادة : ( وعرضت عليّ يوم القيامة )  $^{\circ}$ 

لقال المنذري في موضعين في (الترغيب) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه الهانظر ١ : ٤٩١، ٢ : ٥٠٣ . ٢ رواه ابن ماجه بإسناد جيد كما في (ترغيب) المنذري و (الجامع الصغير) .

<sup>ً</sup> رواه البيهقي بإسناد حسن كما في ( الدر المنضود ) و ( الُقول البديع )

<sup>ُ</sup> قَالَ المنذري : رواه الطبراني عن أُبِي الطّلال عنه ، وأَبُو الظّلال وثق ، ولا يضر في المتابعات اهـ

<sup>°</sup> انظر (جلاء الأفهام) و (القول البديع) و (الدر المنضود)

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة ، فإن صلاتكم تعرض علي ) ا

وروى الخطيب بإسناده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قال في يوم الجمعة : اللهم صلّ على محمد النبي الأمي و على آله وسلم ثمانين عرة غفرت له ذنوب ثمانين عاماً )

وروى الديلمي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: ( من صلّى عليّ يوم الجمعة كانت له شفاعة عندي يوم القيامة ) أ

وقال محمد بن يوسف العابد ، عن الأعمش ، عن زيد بن و هب قال : قال لي ابن مسعود رضي الله عنه : يا زيد بن و هب : لا تدع إذا كان يوم الجمعة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ألف مرة ، تقول : اللهم صل على محمد النبى الأمى ."

وأورده في (الدر المنثور) معزواً للشيرازي في (الألقاب).

وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (أكثروا الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر: ليلة الجمعة ويوم الجمعة)

وروى البيهقي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أكثروا الصلاة عليّ في الليلة الغراء واليوم الأزهر ، فإن صلاتكم تعرض عليّ ) °

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أكثروا الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأغر ، فإن صلاتكم تعرض علي ، فأدعو لكم وأستغفر ) ا

ا عزاه في (جلاء الأفهام) إلى محمد بن إسماعيل الوراق ثم ذكر أنه صالح للاستشهاد.

<sup>&#</sup>x27; ذكره والذي قبله في ( الدر المنضود ) وكذا في ( القول البديع )

م كما في (جلاء الأفهام) و (الدر المنضود)

كذا في ( الفتح الكبير )

<sup>°</sup> كذا في ( الفتح الكبير )

والليلة الزهراء هي ليلة الجمعة ، واليوم الأغر هو يومها .

قال الشيخ العارف الكبير أبو طالب المكي رضي الله عنه: أقل الإكثار ثلاثمائة مرة اهـ

فينبغي للمسلم أن يواظب يوم الجمعة وليلتها على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة مرة ، والأحب والأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ألف مرة ، وذلك لما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى عليّ يوم الجمعة ألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة) ولما تقدم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يأمر التابعين أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ألف مرة.

ويستحسن أن تكون الصيغة يوم الجمعة بلفظ: (اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) وذلك لما روى ابن بشكوال والدار قطني واللفظ له عن أبي هريرة مرفوعاً: (من صلّى عليّ يوم الجمعة ثمانين مرة غفر الله تعالى له ذنوب ثمانين سنة) قيل : يا رسول الله كيف الصلاة عليك ؟ قال: (تقول: اللهم صلّ على محمد عبدك ورسولك النبي الأمى، وتعقد واحدة)

فذلك خير وأولى ، ومن زاد على عدد الألف زاده الله تعالى خيراً وبراً .

هذا . وقد كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى الآفاق أن انشروا العلم يوم الجمعة فإن غائلة العلم – أي آفة العلم – النسيان - ، وأكثروا الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة "

ونشر العلم يوم الجمعة محبوب ، لأنه يوم مشهود ، تشهده ملائكة الله تعالى ، فهي تشهد مجالس العلم أيضاً وتحضرها ، وترفع ذلك إلى الله تعالى ، لأن

لَ قال الحافظ السخاوي بعدماً أورد ذلك في ( القول البديع ) قلت : وحسنه العراقي ومن قبله أبو عبد الله بن النعمان ، ويحتاج إلى نظر ، وقد تقدم نحوه من حديث أنس قريباً اهـ

<sup>&#</sup>x27; رواه ابن بشكوال كما في (القول البديع)

<sup>&</sup>quot; انظر ( الدر المنصود ) و • القول البديع ) وعزاه لابن وضاح - وابن بشكوال من طريقه - والنمير - وابن بشكوال من

مجالس العلم فيها الهدى والنور النازل من عند الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونشر العلم وتعليمه من أفضل القربات إلى الله تعالى ، ولناشره ثواب أفضل الصدقات .

روى الطبراني في الكبير وغيره ، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما تصدّق الناس بصدقة مثل علم ينشر ) ، وعنه صلى الله عليه وسلم قال : ( وأجودكم من بعدي رجل علّم علماً فنشر علمه ، يبعث يوم القيامة أمّة وحده ) رواه أبو يعلى والبيهقي .

وأخرج البيهقي في (حياة الأنبياء) والأصبهاني في (الترغيب) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلّى عليّ مائة مرة في يوم الجمعة وليلة الجمعة قضى الله له مائة حاجة: سبعين من حوائج الآخرة، وثلاثين من حوائج الدنيا، ثم وكّل الله بذلك ملكاً يدخله عليّ في قبري كما يدخل عليكم الهدايا، إنّ علمي بعدي موتي كعلمي في الحياة) كذا في (الحاوي) للحافظ السيوطي، قال: ولفظ البيهقي: (يخبرني بمن صلّى عليّ باسمه ونسبه فأثبته عندي في صحيفة بيضاء) وأورده في (الدر المنثور) وعزاه للبيهقي في (الشعب) وابن المنذر في (تاريخه) وابن عساكر اهـ

وفي هذه الأحاديث النبوية التي ذكرنا: دليل صريح على أنه ينبغي الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها ، لما في ذلك من عظيم الأجر والخير والبر ، بسبب فضل ذلك اليوم وليلته ، ومضاعفات الثواب فيهما ، وحقّ لسيد الأنام وأفضل الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة عليه ، في يوم هو سيد الأيام وأفضل الأيام ، وهو يوم الجمعة فقد جاء عن أبي لبابة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله تعالى ، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر وفيه خمس خلال : خلق الله تعالى فيه آدم ، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض ، وفيه توفّى الله آدم ، وفيه تقوم الساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئاً إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراماً ، وفيه تقوم الساعة ، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهنّ يشفقن من يوم الجمعة ) قال المنذري : رواه أحمد وابن

ماجه بلفظ واحد ، وفي إسنادهما من احتج به أحمد وغيره ، ورواه أحمد والبزار من حديث سعد بن عبادة اله ملخصاً .

العشرون: استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند أداء مناسك الحج والعمرة.

يستحب للحاج والمعتمر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حين يؤدي المناسك:

فيستحب ذلك عند التلبية لما رواه الدارقطني والشافعي وإسماعيل القاضي ، عن القاسم بن محمد – وهو ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم قال : كان – على عهد الصحابة – يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم '

وكذا يستحب ذلك عند الطواف وعند الوقوف على الصفا والمروة:

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس بمكة فقال: إذا قدم الرجل منكم حاجاً فليطف بالبيت سبعاً ، وليصلّ عند المقام ركعتين ، ثم ليبدأ بالصفا فيستقبل البيت ، فيكبر سبع تكبيرات ، بين كل تكبيرتين : حمد وثناء عليه وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسألة – أي دعاء – لنفسك ، وعلى المروة مثل ذلك '

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبّر على الصفا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، ثم يصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو ويطيل القيام والدعاء، ثم يفعل على المروة مثل ذلك "

وتستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند استلام الحجر:

الكذا في (القول البديع)

لا قال في ( القول البديع) أخرجه البيهقي وإسماعيل القاضي وأبو ذر الهروي وإسناده قوي وصححه شيخنا – أي ابن حجر – وهو عند سعيد بن منصور بمعناه اهـ

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> قال السخاوي: أخرجه إسماعيل القاضي

فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن كان إذا أراد أن يستلم الحجر قال: اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، واتباعاً لسنة نبيك، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستلمه. (

ويستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في موقف عرفة:

فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما من مسلم يقف عشية عرفة بالموقف، فيستقبل القبلة بوجهه ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير مائة مرة، ثم يقرأ: (قل هو الله أحد) مائة مرة ثم يقول: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلينا معهم – مائة مرة، إلا قال الله تبارك وتعالى يا ملائكتي ما جزاء عبدي هذا؟ سبّحني وهلّاني، وكبّرني، وعظّمني، وعرفني، وأثنى عليّ، وصلى على نبييّ، إشهدوا أني قد غفرت له، وشفعته في نفسه، ولو سألني عبدي هذا الشفعته في أهل الموقف كلهم) رواه البيهقي في (شعب الإيمان) و (فضائل الأوقات) وقال في (الشعب) : هذا متن غريب ليس في إسناده من ينسب إلى الوضع اهـ

قال الحافظ السخاوي: وكلهم موثقون ، لكن فيهم الطلحي و هو مجهول ٢

قال الإمام السيد جعفر الصادق رضي الله عنه: (إذا كان يوم الخميس عند العصر أهبط الله تعالى ملائكة من السماء إلى الأرض ، ومعها صفائح من فضة ، وبأيديها أقلام من ذهب ، تكتب الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عصر ذلك اليوم ، وفي ليلة الجمعة ، وفي يوم الجمعة إلى غروب الشمس) اهم من كتاب : الصلات والبشر .

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: (أحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال، وأنا في يوم الجمعة وليلتها أشد استحباباً) اهـ

أ قال السخاوي : وصوب البيهقي أن اسمه عبد الله بن محمد والعلم عند الله تعالى اهـ

<sup>·</sup> قال السخاوي : أخرجه الطبراني وأبو ذر الهروي .

وقال الحافظ رشيد الدين العطار رحمه الله تعالى:

ألا أيها الراجي المثوبة والأجرا وتكفير ذنب سالف أنقض الظهرا عليك بإكثار الصلاة مواظباً على أحمد الهادي شفيع الورى طرا وأفضل خلق الله من نسل آدم وأزكاهم فرعاً وأشرفهم فخرا فقد صح أن الله جل جلاله يصلي على من قالها مرة عشرا فصلى عليه الله ما حنت الدجا وأطلعت الأفلاك في أفقها فجرا

من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

إن فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي كثيرة ، يعجز القلم عن إحصائها ، وإنما نذكر منها جملة موجزة :

١- إن من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلّي الله عليه عشر صلوات :

روى مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من صلّى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشراً)

وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته حتى دخل نخلاً ، فسجد فأطال السجود ، حتى خفت أو خشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه ، قال : فجئت أنظر ، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال : ( مالك يا عبد الرحمن ) قال فذكرت ذلك له ، قال : فقال : ( إن جبريل عليه السلام قال لي : ألا أبشرك ، إن الله عز وجل يقول : من صلى عليك صليت عليه ، ومن سلم عليك سلمت عليه ) وفي رواية : ( فسجدت لله تعالى شكراً ) وستأتي بقية طرقه . ٢ - من صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله سيدنا محمد

صلى الله عليه وسلم:

فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى علي بلغتني صلاته وصليت عليه، وكتب له سوى ذلك عشر حسنات ) رواه الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به اهمن (ترغيب) المنذري ٣- إن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلّت عليه ملائكة الله تعالى:

فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أكثروا الصلاة عليّ يوم الجمعة، فإنه أتاني جبريل آنفاً عن ربه عز وجل فقال: ما على الأرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صلّيت أنا وملائكتي عليه عشراً) قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه وملائكته سبعين صلاة.

قال المنذري : رواه أحمد بإسناد حسن اهوقال في (الدر المنضود) وحكمه الرفع ، إذ لا مجال للرأي فيه اهو

وعن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: ( من صلّى عليّ لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلّى عليّ) رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه والسند حسن كما قال الحافظ الهيثمي، وفي رواية: ( ما من عبد يصلي عليّ إلا صلّت عليه الملائكة ما دام يصلّي عليّ، فليقلّ العبد من ذلك أو ليكثر) كما في ( الفتح ) معزواً لأحمد وابن ماجه والضياء.

٤ - من صلّى عليه صلى الله عليه وسلم رفعت درجاته ، وزيدت حسناته ،
 ومحيت عنه من سيئاته :

روى النسائي والطبراني عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صلّى عليّ من أمتي صلاة مخلصاً من قلبه : صلّى الله عليه بها عشر صلوات ، ورفعه بها عشر درجات ، وكتب له بها عشر حسنات ، ومحا عنه بها عشر سيئات ) كما في (

الترغيب) للمنذري إلى وعن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال الصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً طيّب النفس يُرى في وجهه البشر ، قالوا : يا رسول الله أصبحت اليوم طيّب النفس يُرى في وجهك البشر ؟! فقال صلى الله عليه وسلم : (أجل أتاني آت من ربي عز وجل فقال : من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، وردّ عليه مثلها) قال في الترغيب للمنذري : رواه أحمد والنسائي .

وفي رواية لأحمد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يُرى في وجهه صلى الله عليه وسلم ، فقالوا: يا رسول الله إنا لنرى السرور في وجهك ؟ فقال: ( إنه أتاني الملك فقال: يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشراً ، ولا سلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشراً ؟ فقال: بلى ) قال المنذري: رواه ابن حبان في صحيحه بنحو هذا اهـ

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في معنى صلاة الله تعالى على من يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم: رحمه وضوعف له أجره ، كقوله تعالى: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) وقد تكون الصلاة على وجهها وظاهرها – أي بمعنى الثناء والتعظيم – كلاماً يُسمعه الملائكة ، تعظيماً للمصلي وتشريفاً له ، كما جاء في الحديث القدسي: (وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه).

وقد أفادت الأحاديث السابقة الإخبار بأن الله تعالى هو يصلي على من يصلي على الله عليه وسلم عشراً ، وإنّ ذكر الله تعالى للعبد هو أعظم من الحسنة مضاعفة ، وذلك أن الله تعالى لما لم يجعل جزاء ذكره سبحانه إلا ذكره حيث قال : ( فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ) كذلك جعل جزاء ذكر نبيه وحبيبه

لا قال الحافظ السخاوي : رواه ابن أبي عاصم في ( الصلاة ) له ، والنسائي في ( عمل اليوم والليلة ) و ( السنن ) والبيهقي في ( الدعوات ) والطبراني ورجاله ثقات وإسحاق بن راهويه والبزار بسند رجاله ثقات ثم ساق لفظ البزار

صلى الله عليه وسلم ، فمن صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عليه فذكره برحمته وثنائه عليه ، وإكرامه وبره إليه .

قال العلامة الشيخ برهان الدين بن أبي شريف رحمه الله تعالى: من صرق فكره وأعمل الفكرة ، تواردت عليه رسل المسرة بما أتحفه مولاه عز وجل من المبرة وسرة ، يا لها من بشارة تخللت من العروق المسالك! أين صلاة العبد من صلاة الملك المالك؟! فكيف والعبد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة والله تعالى يصلي عليه عشراً ، فكم أجرى له مولاه ثواباً عميماً وأجراً اهم من (شرح الأذكار) لابن علن .

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من عبد يذكرني فيصلّي عليّ إلا كتب الله له عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات) ا

وفي الثواب العظيم ، والأجر الكبير ، والمضاعفات في الصلوات والتسليمات لمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم: إعلام بتكريم الله تعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم ، وإعلان بفضله على سائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجمعين ، ولذلك لما بشره جبريل عليه السلام بذلك سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكراً لله تعالى على هذه العطية الخصوصية ، والتحفة السنية .

ققد روى الإمام أحمد والحاكم وصحح إسناده عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته حتى دخل نخلاً – أي: بستان نخل – فسجد فأطال السجود حتى خفت أو خشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه ، قال فجئت أنظر ، فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: ( مالك يا عبد الرحمن ) ؟ قال: فذكرت ذلك له ، قال: فقال صلى الله عليه وسلم: ( إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك ؟ إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه ، ومن سلم عليك سلمت عليه عليه رواية ( فسجدت لله شاكراً ).

ا رواه النسائي والحافظ رشيد الدين العطار بسند حسن كذا في ( القول البديع )

قال الحافظ المنذري: ورواه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى ولفظه: كان لا يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خمسة أو أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ينويه من حوائجه بالليل والنهار، قال: فجئته وقد خرج فاتبعته، فدخل حائطاً من حيطان الأشراف، فصلى فسجد فأطال السجود، فبكيت وقلت: قبض الله روحه صلى الله عليه وسلم، قال: فرفع رأسه فدعاني فقال: (مالك) ؟ فقلت: يا رسول الله أطلت السجود وقلت: قبض الله روح رسوله صلى الله عليه وسلم لا أراه أبداً فقال: (سجدت شكراً لربي فيما أبلاني في أمتي: من صلى عليّ صلاة من أمتي كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات)

٥- من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كان له ذلك عدل عشر رقاب أعتقها لوجه الله تعالى:

عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من صلى علي مرة كتب الله تعالى له عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ، ورفعه الله عشر درجات ، وكن له عدل عشر رقاب ) قال المنذري: رواه ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة ، عن مولى للبراء لم يسمّه – عنه – أي عن البراء رضى الله عنه اهـ

7- إنها سبب في مغفرة الذنوب، وذلك على حسب إيمان المؤمن وحبه وإخلاصه في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم:

روى ابن أبي عاصم والطبراني عن أبي كاهل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أبا كاهل من صلّى عليّ كل يوم ثلاث مرات، وكل ليلة ثلاث مرات، حباً وشوقاً إليّ كان حقاً على الله أن يغفر ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم) وقد أورده المنذري بصيغة – روي – وذكره في (جلاء الأفهام) بإسناده.

٧- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تستغفر لصاحبها وتؤانسه في قبره: فعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه

74

ا أي : فيما أنعم عليّ وأكرمني في أمني إذا هم صلّوا عليّ صلى الله عليه وسلم .

وسلم: (ما من عبد صلّى عليّ صلاة إلا خرج بها ملك حتى يجيء بها وجه الرحمن عز وجل فيقول ربنا تبارك وتعالى: اذهبوا بها إلى قبر عبدي تستغفر لصاحبها وتقرُّ بها عينه)

٨- ومن خصائص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: أن يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاحبها: روى ابن أبي داود عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: (إن الله عز وجل قد وهب لكم ذنوبكم عند الاستغفار، فمن استغفر بنية صادقة غفر له ومن قال: لا إله إلا الله رجح ميزانه، ومن صلى على كنت شفيعه يوم القيامة)

9- ومن فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: أنها تنفي الفقر، وتفيض بالخير والبركة:

وقد جاء ذلك من عدة طرق بأسانيد متعددة يقوّي بعضها بعضاً:

فروى أبو نعيم عن سُمرة بن جندي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: ما أقرب الأعمال إلى الله تعالى ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (صدق الحديث، وأداء الأمانة) فقلت: يا رسول الله زدنا، قال: كثرة الذكر والصلاة علي تنفي الفقر) قلت: زدنا يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: (من أمّ فليخفّف، فإنّ منهم الكبير والعليل والضعيف وذا الحاجة) آ

وروى الحافظ أبو موسى المديني بإسناده عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الفقر وضيق العيش أو المعاش ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا دخلت

رواه الديلمي في الفردوس ، وأورده في (جلاء الأفهام) بإسناده عن إبراهيم بن رشيد . وقال الحافظ السخاوي : أخرجه أبو علي بن البناء ، والديلمي في مسند الفردوس اهـ

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> كذا في ( جلاء الأفهام ) و ( الصلات والبشر ) وقال : أخرجه الحسن بن أحمد البناء بسند جيد اهـ

<sup>ً</sup> انظر ( جلاء الأفهام ) و ( الدر المنضود ) .

منزلك فسلم إن كان فيه أحد أو لم يكن فيه أحد ، ثم سلم عليّ ، واقرأ (قل هو الله أحد) مرة واحدة ) ففعل الرجل فأدرّ الله عليه الرزق حتى أفاد على جيرانه وقراباته '

• ١- من فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: أنّ من أكثر منها يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس به:

روى الترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أولى الناس بي يوم القيامة : أكثر هم عليّ صلاة )

قال ابن حبّان: في هذا الحديث دليل على أنّ أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في القيامة – أي: أقربهم منه – أصحاب الحديث، إذ ليس في هذه الأمة أكثر صلاة عليه صلى الله عليه وسلم منهم اهـ

قال العلامة الهيتمي : وكذا قال غيره : فيه بشارة عظيمة لأصحاب الحديث ، لأنهم يصلّون على النبي صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً ، نهاراً وليلاً ، عند القراءة والكتابة ، فهم أكثر الناس صلاة ، لذلك اختصوا بهذه المنقبة بين سائر فرق العلماء اهـ ٢ .

11- ومن فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: أن بركتها وخيراتها تدرك الرجل المصلى وولده وولد ولده:

كما روي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تدرك الرجل وولده وولد ولده  $^{7}$  .

اللهم صلّ على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه ، وكما تحبُّ أن يُصلّى عليه ، وكما تحبُّ أن يصلّى عليه ، وكما هو أهله عندك ، وعلى آله وصحبه وسلم ، وعلينا معهم أجمعين .

#### تحذير الجلساء من ترك الصلاة على النبي

<sup>&#</sup>x27; انظر ( الدر المنضود ) و ( جلاء الأفهام ) و ( القول البديع ) ص ١٢٩ .

٢ انظر ( الدر المنضود )

<sup>&</sup>quot; كما في ( الدر المنضود ) وقال الحافظ السخاوي ص ١٣١ : رواه ابن بشكوال بسند ضعيف اهـ

#### صلى الله عليه وسلم في مجالسهم

ينبغي لمن جلس في مجلس أن لا يقوم من مجلسه حتى يذكر الله تعالى ، ويصلّي فيه على رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومن لم يفعل ذلك فسوف يكون ذلك المجلس عليه حسرة يوم القيامة وندامة :

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه ولم يصلّوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة ، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم ) الم

وروى ابن منيع في (مسنده) عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أيّما قوم جلسوا في مجلس ثم تفرّقوا قبل أن يذكروا الله تعالى ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك المجلس عليهم ترة يوم القيامة) يعني : حسرة ."

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما قعد قوم مقعداً لم يذكروا الله عز وجل فيه ولم يصلّوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة – وإن دخلوا الجنة للثواب ) قال ابن حجر الهيتمي: إنهم يتحسّرون على ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ، لما فاتهم من ثوابها ، وإن كان مصير هم إلى الجنة ، لا أن الحسرة تلازمهم بعد دخولها اه.

أ قال الحافظ المنذري : رواه أبو داود والترمذي – واللفظ له – وقال : حديث حسن ،
 ورواه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا والبيهقي اهـ

عُ كما في (جلاء الأفهام) وانظر (القول البديع)

لا قال ابن حجر الهيتمي: الترة – بفوقية مكسورة ، فراء مخففة مفتوحة ، فتاء - : الحسرة كما جاء في الرواية الأخرى ، وقيل : هي النار ، وقيل : هي الذنب ، وقال ابن الأثير في النهاية : هي النقص والتبعة اهـ

تقال المنذري في ( الترغيب ) : رواه أحمد بإسناد صحيح ، وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال : صحيح على شرط البخاري اهـ

وروى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما اجتمع قوم ثم تفرّقوا عن غير ذكر الله عز وجل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن أنتن جيفة ) النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن أنتن جيفة )

فيسّن لكل واحد من الجلساء أن يذكر الله تعالى بالتسبيح أو التحميد أو التكبير أو الاستغفار أو نحو ذلك — ما بين كل حين وآخر — وكذلك أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم .

ويتأكد ذكر الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إرادة القيام من المجلس.

قال العلامة المناوي: وتحصل السنة في الذكر والصلاة بأي لفظ كان ، لكن الأكمل في الذكر — عند القيام — سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ، وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما في آخر التشهد اه يعنى الصلاة المعروفة بالإبراهيمية .

فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

اعلم أيها الأخ المؤمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم: أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فوائد فضل وخير ، وعوائد إحسان وبر ، لا يعلم حصرها وقدرها إلا الله تعالى ، الذي ربط تلك الفوائد والعوائد بتلك الصلوات على حبيبه الأكرم صلى الله عليه وسلم ، ونحن نذكر منها جملة موجزة ، تعلم الجاهل ، وتنبه الغافل ، وتذكر العاقل ، قال تعالى : (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)

الفائدة الأولى: أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب القرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة:

فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثر هم عليّ صلاة ) ا

78

<sup>&#</sup>x27; قال في ( الدر المنضود ) : جاء هذا الحديث بسند صحيح على شرط مسلم اهـ

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (أكثروا علي من الصلاة في كل يوم الجمعة، فإن صلاة أمتي تعرض عليّ في كل يوم جمعة، فمن كان أكثر هم عليّ صلاة كان أقربهم مني منزلة) ٢

قال الحافظ ابن حبّان في قوله صلى الله عليه وسلم: (أولى الناس بي يوم القيامة أكثر هم عليّ صلاة) أي: أقربهم مني يوم القيامة ، قال: وفيه بيان أن أو لاهم به صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث ، إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منهم اهـ

وقال الخطيب البغدادي: قال لنا أبو نعيم: هذه منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتها ، لأنه لا يعرف لعصابة – أي: جماعة – من العلماء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرف لهذه العصابة نسخاً – أي: كتابة – وذكراً – أي: باللسان والجنان.

وأخرج الحافظ ابن حجر عن سفيان الثوري أنه قال: لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكفاه، فإنه يُصلّى عليه ما دام في الكتاب اه.

أما حد الإكثار: فقد قال الشيخ العارف أبو طالب المكي: أقل الإكثار ثلاثمائة اهم، وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي: أقول: إن الإكثار لا يحصل إلا بتفريغ أكثر أوقات العبادة لها – أي: للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم – كما قيل في قوله تعالى: (والذاكرين الله كثيراً والذاكرات) قال: ويحتمل ضبط ذلك – أي ضبط حد الإكثار – بأنه يظهر ها حتى يعرف فيها بين الناس اه.

الفائدة الثانية: أنها سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بصاحبها شفاعة خاصة: فعن رويفع بن ثابت الأنصاري رضى الله عنه قال: قال رسول

رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه

قال الحافظ المنذري: رواه البيهقي بإسناد حسن اهـ

<sup>&</sup>quot; انظر ( الدر المنضود ) وشرح ابن علان على ( أذكار ) النووي .

الله صلى الله عليه وسلم: (من قال: اللهم صل على محمد، وأنزله المقعد المقرّب عندك يوم القيامة، وجبت له شفاعتي) ا

وروى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من صلّى عليّ حين يصبح عشراً ، وحين يمسي عشراً أدركته شفاعتي يوم القيامة )

الفائدة الثالثة: أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم زكاة للمصلي وطهارة له: روى ابن أبي شيبة وأبو الشيخ وغير هما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلّوا عليّ فإن الصلاة عليّ زكاة لكم)

وروى ابن أبي عاصم عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (صلوا علي ، فإن الصلاة علي كفارة لكم ، فمن صلى علي صلى الله عليه عشراً)

ففي الحديث الأول بيان بأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم زكاة للمصلي ، ومن المعلوم أن الزكاة تشتمل على معنى النماء والبركة والطهارة ، كما هو الشأن في زكاة الأموال فإنها تنميه وتطهره .

وأما الحديث الذي بعده: ففيه أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي كفارة، وهي تدل على محو الذنب وآثاره من نفس المذنب ومن صحيفته

فقد دلّ هذان الحديثان على أنّ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بها تحصل طهارة النفس من أدناسها ومساويها ، وبها يثبت النماء والزيادة في كمالاتها ومحاسنها ، وفي ذلك تكون التخلية والتحلية ، وإلى هذين الأمرين – أي : تخلية النفس من الرذائل وتحليتها بالفضائل – يرجع كمال النفس وسعادتها ، وبهذا يعلم أن لا كمال للنفس إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنها من لوازم محبته ومتابعته وتقديمه على كل مخلوق سواه .

<sup>&#</sup>x27; قال الحافظ المنذري : رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ، وبعض أسانيدهم حسن اهـ

أ أورده في (الجامع الصغير) رامزاً لحسنه.

ومن ثمة قال المحققون من العارفين رضي الله عنهم: من لم يجد الشيخ المرشد الكامل فعليه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كالمرشد الكامل ، وممن نبّه لذلك العارف بالله تعالى أحمد رزوق في القاعد المائة والرابعة عشر ، وقد روى إسماعيل القاضي في (كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (صلوا علي فإن صلاتكم على زكاة لكم) قال : (والوسيلة أعلى درجة في الجنة ، لا ينالها إلا رجل ، وأرجو أن أكون أنا ذلك الرجل)

الفائدة الرابعة : أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقوم مقام الصدقة من الأجر والثواب لذي العسرة :

روى ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه: اللهم صلّ على محمد عبدك ورسولك، وصلّ على المؤمنين والمؤمنين والمسلمين والمسلمين والمسلمات، فإنها زكاة)

وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (
ربما كسب رجل مالاً من حلال فأطعم نفسه ، - ورجل لا يكون له مال فيه
الصدقة - فقال - أي: الرجل الأول - اللهم صل على محمد عبدك
ورسولك و على المؤمنين و المؤمنات ، و المسلمين و المسلمات ، فإنه له زكاة

الفائدة الخامسة: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لكفاية هم الدنيا والآخرة:

اً أي : طهارة له من ذنوبه وخطاياه لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار .

الله أي : والحال أن هناك رجل له مال كثير وتجب فيه الصدقة ولم يتصدق ولكن الذي ليس له مال سوى ما يطعم نفسه راح يصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك له أجر زكاة وصدقة.

<sup>&</sup>quot; قال ابن حجر الهيتمي : رواه أبو يعلى وإسناده حسن اهـ

روى الطبراني بإسناد حسن عن محمد بن يحيى بن حيان عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلاً قال : يا رسول الله أجعل ثلث صلاتي عليك ؟ قال : ( نعم إن شئت ) قال : فصلاتي كلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذاً يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك و آخرتك )

وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: (أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة، تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه) قال أبي بن كعب: فقلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال: (ما شئت) قلت: الربع ؟ قال: (ما شئت وإن زدت فهو خير لك) قلت: النصف ؟ قال: (ما شئت وإن زدت فهو خير لك) قال: فقلت: الثاثين؟ قال: (ما شئت وإن زدت فهو خير لك) قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: (إذا تكفى همّك ويغفر لك ذنبك) قال الحافظ المنذري رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

قال المنذري : وفي رواية لأحمد عنه قال : قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك ؟ قال : ( إذاً يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمّك من دنياك و آخرتك ) وإسناده جيد .

وقال المنذري في معنى قول أبي بن كعب: إني أكثر الصلاة عليك ، فكم أجعل لك من صلاتي ، قال : معناه : أكثر الدعاء – أي أكثر دعائي ربي وسؤالي إياه – فكم أجعل لك من دعائي صلاة عليك اهـ

والمعنى: هل أجعل ربع دعائي صلاة عليك أم نصفه أم الثلثين؟ أم أجعل دعائي كله صلاة عليك؟ صلى الله عليه وسلم.

ومن هذه الأحاديث التي ذكرناها يتضح أن هناك عدة من الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وما ذاك إلا لاهتمامهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإعظامهم لشأنها .

قال الحافظ السخاوي: هذا الحديث أصل عظيم لمن يدعو عقب قراءته فيقول: اجعل ثواب ذلك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: (إذاً تكفى همّك ...) الحديث.

الفائدة السادسة : أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب عظيم في البراءة من النفاق والبراءة من النار :

فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى علي صلى علي عشراً مون صلى علي عشراً علي صلى الله عليه بها عشراً ، ومن صلى علي عشراً صلى الله عليه مائة ، ومن صلى علي مائة كتب الله تعالى له بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار ، وأسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء)

وهذه منقبة كبرى وفائدة جلى ، فإن البراءة من النفاق بها يكون كمال الإيمان ، وإن البراءة من النار يكون بها الحفظ من العصيان ، والسكنى مع الشهداء في الجنان بها يكون الرضوان الأكبر من الرحمن ، جل وعزّ .

الفائدة السابعة : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب عظيم في قضاء الحاجات في الدنيا والآخرة :

روى الحافظ ابن منده وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من صلّى عليّ كل يوم مائة مرة قضى الله له مائة حاجة: سبعين منها لآخرته، وثلاثين منها لدنياه). ٢

وروى الحافظ أحمد بن موسى بإسناده عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من صلى عليّ مائة صلاة حين يصلي الصبح

<sup>&#</sup>x27; عزاه الحافظ المنذري إلى الطبراني في الصغير قال: وفي إسناده إبراهيم بن سالم بن شبل الهجيمي ، لا أعرفه بجرح ولا تعديل الهوقال في ( مجمع الزوائد) ١: ١٣٠٠ رواه الطبراني في الصغير والأوسط وقال: فيه إبراهيم بن سالم بن شبل الهجيمي ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات اله.

قبل أن يتكلم : قضى الله له مائة حاجة ، عجّل له منها ثلاثين حاجة - أي : في الدنيا - و أخّر له سبعين ، ومن المغرب مثل ذلك ...) '

أي : وبعد صلاة المغرب مثل ذلك .

الفائدة الثامنة: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الخير وتنفى الفقر:

أخرج أبو نعيم بسنده عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما أقرب الأعمال إلى الله تعالى ؟ فقال : (صدق الحديث وأداء الأمانة ) قال : فقلت يا رسول الله زدنا . فقال : (صلاة الليل وصوم الهواجر ) قلت : يا رسول الله زدنا . قال : (كثرة الذكر والصلاة عليّ تنفي الفقر ) قلت : يا رسول الله زدنا . قال (من أمّ قوماً فليخفّف فإن منهم الكبير والعليل وذا الحاجة )

وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ( من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر ربه فقد طلب الخير من مظانه ) "

الفائدة التاسعة : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي نور للإنسان على الصراط يوم القيامة :

روى أبو سعيد في كتاب (شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم) أنه صلى الله عليه وسلم قال : صلاة عليّ نور على الصراط يوم القيامة )

وروى الديلمي بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (زينوا مجالسكم بالصلاة علي ، فإن صلاتكم علي نور لكم يوم القيامة ) ا

انظر (جلاء الأفهام).

لله في سنده ضعف كما في (جلاء الأفهام) و (الدر المنضود) وغيرهما ، وقال في (القوم البديع) أخرجه القرطبي بلا إسناد من حديث أبي بكر الصديق وجابر بن عبد الله الله الله .

<sup>&</sup>quot;رواه البيهقي في (الشعب) كما في (القوم البديع)

الفائدة العاشرة : أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمان لصاحبها من أهوال يوم القيامة ونجاة له :

فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يا أيها الناس إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها ومواطنها أكثركم عليّ صلاة في دار الدنيا ، لأنه قد كان في الله وملائكته كفاية إذ يقول الله: (إن الله وملائكته يصلّون على النبي) الآية ، فأمر بذلك المؤمنين يثيبهم)

الفائدة الحادية عشرة: أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب عظيم في مغفرة الذنوب ومحو الخطايا:

تقدم في الحديث أن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم محيت عنه عشر سيئات ، وفي رواية : حطّت عنه عشر خطيئات ، ورفعت له عشر درجات

وروى النميرى وابن بشكوال عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفاً عليه قال: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمحق للخطايا من الماء للنار ، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عتق رقبة ، وحبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من مُهج الأنفس! أو قال: من ضرب السيف في سبيل الله تعالى! قال العلامة ابن حجر الهيتمي: وله حكم المرفوع ، إذ مثله لا يقال من قبل الرأي! اهدكما في (الدر المنضود) له.

الفائدة الثانية عشر: أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب عظيم في نزول الرحمة:

رواى البزار عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن لله سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر ، فإذا أتوا عليهم حفّوا بهم ، ثم يقفون وأيديهم إلى السماء إلى رب العزة تبارك وتعالى فيقولون : ربنا أتينا على عباد من عبادك ، يعظمون آلاءك ، ويتلون كتابك ، ويصلّون على

لا قال في ( القول البديع ) : وأخرجه أبو القاسم التيمي في ( الترغيب ) له والخطيب – ومن طريقه ابن بشكوال – اهه وأورده الإمام السبكي بإسناده في ( الطبقات ) .

انظر (القول البديع) ص ١٣٠.

نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، ويسألونك لآخرتهم ودنياهم ، فيقول الله تبارك وتعالى : غشّوهم رحمتي ، فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم )'

الفائدة الثالثة عشرة: أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي سبب عظيم في تيسير السير على الصراط يوم القيامة:

روى الحافظ أبو موسى المديني وغيره عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن في المسجد ، فقال : ( إني رأيت البارحة عجباً : رأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته للملكة العذاب ، فجاء وضوؤه فاستنقذه من ذلك .

ورأيت رجلاً من أمتي يأتي على النبيين وهم حِلق حِلق "كلما مر" على حلقة طرد، فجاءه اغتساله من الجنابة، فأخذ بيده فأجلسه إلى جنبى .

ورأيت رجلاً من أمتي قد بُسط عليه من عذاب القبر ، فجاءته صلاته فاستنقذته من ذلك .

ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته الشياطين ، فجاءه ذكر الله تعالى فخلّصه منهم . ورأيت رجلاً من أمتي يلهث عطشاً ، فجاء صيام رمضان فسقاه .

ورأيت رجلاً من أمتي من بين يديه ظلمة ، ومن خلفه ظلمة ، وعن يمينه ظلمة ، وعن شماله ظلمة ، ومن قوقه ظلمة ، ومن تحته ظلمة ، فجاءته حجته وعمرته فاستخرجاه من الظلمة .

ورأيت رجلاً من أمتي جاء ملك الموت ليقبض روحه ، فجاءه برُّه بوالديه فردّه عنه ورأيت رجلاً من أمتي يكلّم المؤمنين ولا يكلّمونه ، فجاءته صلة الرحم فقالت : إن هذا كان واصلاً لرحمه ، فكلمهم وكلّموه وصار معهم .

ورأيت رجلاً من أمتي يتقي و هج النار بيديه عن وجهه ، فجاءته صدقته فصارت ظلاً على رأسه ، وستراً على وجهه .

أورده المنذري في ( الترغيب ) وذكره في ( الدر المنضود ) وقال : أخرجه البزار بسند حسن وإن كان فيه راو منكر وآخر ضعيف ، لأن له شواهد مع أنهما قد وثقا اهـ  $^{7}$  أي : أحاطت به الملائكة الموكلون بالتعذيب .

<sup>ً</sup> أي : دوائر دوائر ، كما في ( فيض القدير ) .

ورأيت رجلاً من أمتي جاءته زبانية العذاب ، فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من ذلك .

ورأيت رجلاً من أمتي أهوي في النار ، فجاءته دموعه اللاتي بكى بها في الدنيا من خشية الله تعالى فأخرجته من النار .

ورأيت رجلاً من أمتي قد هوت صحيفته إلى شماله ، فجاءه خوفه من الله تعالى فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه .

ورأيت رجلاً من أمتى قد خفّ ميزانه ، فجاءه أفراطه ' فثقّلوا ميزانه .

ورأيت رجلاً من أمتي يرعد كما ترعد السعفة  $^{\prime}$  ، فجاءه حسن ظنّه بالله تعالى فسكّن رعدته .

ورأيت رجلاً من أمتي يزحف على الصراط مرة ويحبو مرة ، فجاءته صلاته على فأخذت بيده فأقامته على الصراط حتى جاز .

ورأيت رجلاً من أمتي يزحف على الصراط مرة ويحبو مرة ، فجاءته صلاته على فأخذت بيده فأقامته على الصراط حتى جاز

ورأيت رجلاً من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة ، فغلّقت الأبواب دونه ، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله فأخذت بيده فأدخلته الجنة ) "

المع فرط - بفتح الفاء والراء - وهو الولد الصغير يموت قبل والديه .

أ السعفة: غصن النخل.

أورده في الجامع الصغير و عزاه إلى الحكيم الترمذي والطبراني وقال الشارح المناوي : وكذا أخرجه الديلمي والحافظ أبو موسى المديني و غيرهم ، قال : و عزاه الحافظ العراقي إلى الخرائطي في الأخلاق ، قال وسنده ضعيف اهه وقال الحافظ الهيتمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطي ، وفي الآخر خالد بن عبد الرحمن المخزومي ، وكلاهما ضعيف ، وقال في ( الدر المنضود ) أخرجه جمع من طرق بعضها حسن عن عبد الرحمن بن سمرة ، ثم ذكر الحديث وقال الحافظ أبو موسى المديني : إنه حديث حسن جداً ، كما نقل ذلك في ( سعادة الدارين ) وغيره ، ومن المقرر في علم الحديث أن كثرة الطرق تشد عزم الضعيف وتقويه ، وربما صار حسناً لغيره ، كما هو مقرر في موضعه ، وقال الحافظ السخاوي : رواه الطبراني في الكبير ، والديلمي في ( مسند الفردوس ) وابن

الفائدة الرابعة عشرة: أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي سبب لعرض اسم المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر اسمه في حضرته الشريفة:

روى البزار عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله تعالى وكّل بقبري ملكاً أعطاه أسماء الخلائق، فلا يصلّي عليّ أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه: هذا فلان بن فلان قد صلّى عليك)

قال الحافظ المنذري : رواه أبو الشيخ وابن حبان ولفظه : قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن لله تبارك وتعالى ملكاً أعطاه الله أسماع الخلائق ، فهو قائم على قبري إذا متُ فليس أحد يصلي عليّ إلا قال : يا محمد صلى عليك فلان بن فلان ، قال : فيصلّي الرب تبارك وتعالى على ذلك الرجل بكل واحدة عشراً) '

وروى الطبراني في الكبير بنحو هذه الرواية ، وبرواية ثانية بلفظ ': قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن لله ملكاً أعطاه الله سمع العباد فليس من أحد يصلّي عليّ إلا أبلغنيها ، وإني سألت ربي أن لا يصلّي عليّ عبد صلاة إلا صلى عليه عشر أمثالها)

ويكفي العبد المسلم شرفاً ونبلاً وكرامة وفضلاً أن يذكر اسمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في هذه المعنى قول بعضهم:

ومن خطرت منه ببالك خطرة حقيق بأن يسمو وأن يتقدّما

وقال الآخر:

شاذان في (مشيخته) مطولاً ، قال : وهو عند أبي موسى المديني في (الترغيب) وقال الرشيد العطار : هذا أحسن طرقه ، وأخرجه التيمي وغيره اهم ملخصاً .

انظر هذه الرواية في شرح المناوي على ( الجامع الصّغير ) أيضاً .

أورد هذه الرواية في (الجامع الصغير)

<sup>&</sup>quot; قال الحافظ الهيثمي : فيه نعيم بن ضمضم ، وبن الحميري لم أعرفه ، وبقية رجاله رجاله الصحيح اله من ( فيض القدير ) ٢ : ٤٨٣ . وفي رواية السبكي كما في ( الطبقات ) زيادة : ( وإن الله عز وجل أعطاني ذلك ) .

أهلاً لمن لم أكن أهلاً لموقعه قول المبشر بعد اليأس بالفرج

لك البشارة فاخلع ما عليك فقد ذكرت ثمّ على ما فيك من عوج

الفائدة الخامسة عشرة: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب عظيم في زيادة محبة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي سبب محبته صلى الله عليه وسلم لمن يصلي عليه:

روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه علي صلاة) رواه ابن عليه وسلم: ( إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثر هم علي صلاة) رواه ابن حبان في صحيحه.

فأولى الناس بحبّه صلى الله عليه وسلم وبقربه وبشفاعته الخاصة صلى الله عليه وسلم هو أكثر هم عليه صلاة.

ومن مذهبي حبُّ النبي وآله وللناس فيما يعشقون مذاهب

الفائدة السادسة عشرة: أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب في تذكير المنسي :

روى الديلمي عن عثمان عن أبي حرب الباهلي مرفوعاً: ( من أراد أن يحدّث بحديث فنسيه فليصل علي ، فإن في صلاته علي خلفاً في حديثه ، وعساه أن يذكره )

الفائدة السابعة عشرة: أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي سبب لدخول صاحبها تحت ظل العرش يوم القيامة:

روى الديلمي عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: ثلاث تحت ظل العرش يوم القيامة: من فرّج عن مكروب من أمتي، وأحيا سنتي، وأكثر الصلاة عليّ الله المعلم ال

89

النظر شرح الزرقاني على الموطأ والدر المنضود وعزاه بعضهم لفوائد الخلعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما أفاد الحافظ السخاوي .

الفائدة الثامنة عشرة: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعمُّ خيرها ونورها لجميع المسلمين والمؤمنين:

أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أينما رجل من المسلمين لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات: فإنها زكاة) وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يشبع مؤمن خيراً حتى يكون منتهاه الجنة) وقد تقدم.

وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيَّما رجل كسب مالاً من حلال فأطعم نفسه وكساها – أي من المال – فمن دونه أمن خلق الله تعالى فإنها له زكاة ، وأيما رجل مسلم لم تكن له صدقة فليقل في دعائه ، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ، وصل على المؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، فإنها له زكاة آ) أي : هي نماء وبركة وطهارة لقائلها .

الفائدة التاسعة عشرة: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب عظيم في إجابة الدعاء:

روى الحافظ عبد الرزاق بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : إذا أراد أحدكم أن يسأل الله تعالى فليبدأ بحمده والثناء عليه بما هو أهله ، ثم يصلي عل النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يسأل بعد فإنه أجدر أن ينجح أو يصيب .

لا قال الحافظ المنذري : رواه ابن حبان في صحيحه من طريق دراج عن أبي الهيثم إهـ وقال في ( الدر المنضود ) : إسناده حسن اهـ

آقال العلامة المناوي: أي أطعم وكسا منه من دون نفسه من عياله وغيرهم اهسه الفطرواية (الجامع الصغير) معزواً لابن حبان والحاكم وأبي يعلى: وقال المناوي: قال القسطلاني: وهو مختلف فيه لكن إسناده حسن اهو قال المناوي: فاستفدنا الي عليه وسلم تقوم مقام الصدقة لذي العسرة، وإنها سبب لبلوغ المآرب وإفاضة المطالب وقضاء الحاجات في الحياة وبعد الممات اهو

عُ قال الحافظ السخاوي : أخرجه أبو علي بن البنا والديلمي في مسند الفردوس اهـ

الفائدة العشرون: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب في نيل الثواب العظيم المضاعف:

عن أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه مرفوعاً: (قال من صلى علي صلى علي صلى علي صلى علي صلى علي الله له قيراطاً، والقيراط مثل أحد ) .

قال العلامة المناوي في شرح هذا الحديث: أي مثل جبل أحد في عظم القدر، وهذا يستلزم دخول الجنة، لأن من لا يدخلها لا ثواب له، قال : والمراد بالقيراط هنا نصيب من الأجر، وهو مجاز التشبيه، شبّه المعنى العظيم بالجسم العظيم، وخص القيراط بالذكر لأنه غالب ما تقع به المعاملة إذ ذاك كان به، فالمراد تعظيم الثواب، فمثّل للعيان بأعظم الجبال خلقاً وأكثرها إلى النفوس المؤمنة حباً – وهو جبل أحد – قال : ويمكن كونه حقيقة .

قال عبد الله : وهو الحق الذي عليه أهل الحقيقة ، بأن يجعل الله تعالى عمله يوم القيامة جسماً – أي مثالياً – قدر أحد يوزن كذا قرّروه اهـ

وهذا يرجع بحثه إلى عالم المثال الذي تكلمنا عليه في كتابنا ( الإيمان بالملائكة عليهم السلام) وذكرنا هناك نصوص الحجج من الكتاب والسنة الدالة على أن هناك عالماً يسمى عالم المثال ، وهو عالم واسع كل السعة تتمثل فيه المحسوسات والمعنويات والمعقولات ، والأشباح والأرواح على اختلاف مراتبها وأصنافها ، فارجع إليه تجد فيه خيراً كثيراً ، وعرفاناً كبيراً .

ويرحم الله تعالى القائل:

إذا أنت أكثرت الصلاة على الذي صلى عليه الله في الآيات وجعلتها ورداً عليك محتماً لاحت عليك دلائل الخيرات

الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأحوال كلها

<sup>&#</sup>x27; عزاه في ( الجامع الصغير ) لعبد الرزاق في الجامع رامزاً لحسنه اهـ

ينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله ما استطاع ، فإن في الإكثار منها والمواظبة عليها خيراً كثيراً وفضلاً كبيراً :

روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال : قال رجل : يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك – أي : ماذا يكون من الأجر إن جعلت دعائي كله صلاة عليك - ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : (إذا يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمّك من دنياك وآخرتك) الم

وعن محمد بن يحيى بن حيّان عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلاً قال : يا رسول الله : أجعل ثلث صلاتي عليك ؟ قال صلى الله عليه وسلم : ( نعم إن شئت ) قال : الثلثين ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ( نعم إن شئت ) قال : فصلاتي كلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذاً يكفيك الله تعالى ما أهمّك من أمر دنياك و آخر تك ). \

وقد تقدم حديث أبي بن كعب رضي الله عنه حيث قال : أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : (إذا تكفى همك ويغفر ذنبك ).

وفي هذا دليل على أن عدة من الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فأجابهم بما يحملهم ويحتّهم على الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا . ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكثرون من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال .

فقد روى ابن أبي شيبة في ( المصنف ) له عن أبي وائل قال : ما شهدت عبد الله - أي ابن مسعود في مجمع و لا مأدبة فيقوم حتى يحمد الله تعالى ويصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : وإن كان – أي : وإنه كان – مما يتبع أغفل مكان في السوق فيجلس فيه فيحمد الله تعالى ويصلي على النبى صلى الله عليه وسلم .

<sup>٢</sup> قال المنذري: رواه الطبراني بإسناد حسن اهـ

<sup>&#</sup>x27; قال الحافظ المنذري: إإسناده جيد اهـ

والمراد أنه كان يفعل ذلك معلناً به ، لينبّه الغافل ويعلّم الجاهل .

وروى أبو نعيم وابن بشكوال عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال: بينما أنا حاج إذ دخل عليّ شاب لا يرفع قدماً ولا يضع أخرى إلا وهو يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

فقلت له: أبعلم تقول هذا ؟

فقال : نعم ، ثم قال : من أنت ؟ قلت : سفيان الثوري . قال العراقي ؟ قلت : نعم .

فقال: هل عرفت الله تعالى ؟ قلت: نعم. قال: كيف عرفته ؟ قلت: بأنه يولج الليل في النهار ، ويولج النهار في الليل ، ويصوّر الولد في الرحم.

فقال : يا سفيان ما عرفت الله حقّ معرفته !!

قلت : وكيف تعرفه ؟ - أي : كيف تعرفه أنت - .

قال : بفسخ العزائم والهمم ، ونقض العزيمة ، هممت ففسخ همتي ، وعزمت فنقض عزمي ، فعرفت أن لي رباً يدبّرني .

قال : قلت : صلواتك على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ - أي : ما سبب إكثارك منها - .

قال: كنت حاجاً ومعي والدتي ، فسألتني أن أدخلها البيت المعظم ، فوقعت وتورّم بطنها واسود وجهها – أي: من شدة الألم والمرض – قال: فجلست عندها وأنا حزين ، فرفعت يدي نحو السماء ، فقلت: يا رب هكذا تفعل بمن دخل بيتك ؟ قال: فإذا بغمامة قد ارتفعت من قبل تهامة ، وإذا رجل عليه ثياب بيض ، فدخل البيت وأمر يده ، على وجهها فابيض ، وأمر يده على بطنها فابيض ، فسكن المرض ، ثم مضى ليخرج فتعلّقت بثوبه ، فقلت: من أنت الذي فرجت عني ؟ قال: (أنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم) فقلت : يا رسول الله فأوصني . فقال صلى الله عليه وسلم : (لا ترفع قدماً ولا

تضع أخرى إلا وأنت تصلي على محمد وعلى آل محمد ) صلى الله عليه وسلم أبداً .

### ما جاء في فضل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

لقد جاءت الأحاديث النبوية تبيّن فضل المكثرين من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ، نذكر جملة منها:

أولاً: أن أولى الناس بشفاعته الخاصة هم أكثر هم عليه صلاة ، كما تقدم في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: (أولى الناس بي يوم القيامة أكثر هم علي صلاة)

ثانياً: أن المكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يلقى ربه وهو عنه راض .

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من سرّه أن يلقى الله راضياً فليكثر الصلاة عليّ) '

ثالثاً: أن المكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هو في ظلّ عرش الله تعالى يوم لا ظلّ إلا ظله.

عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة تحت ظلّ عرش الله تعالى يوم القيامة يوم لا ظلّ إلا ظلّه) قيل: من هم يا رسول الله ؟ قال: (من فرّج عن مكروب من أمتي ، وأحيا سنتي ، وأكثر الصلاة علي ) صلى الله عليه وسلم كثيراً. ".

رابعاً: من أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كان له شفيعاً وشهيداً

انظر (القول البديع) ص ٢٤٠ .

لَّ قالَ في ( القوم البديع ) أخرجه الديلمي في ( مسند الفردوس ) وابن عدي في ( الكامل ) وأبو سعيد في ( شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم ) وسنده ضعيف اهـ

رواه الديلمي عن أنس ، والخلعي في ( فوائده ) عن أبي هريرة رضي الله عنه ،
 كما في ( القول البديع ) و ( شرح الموطأ ) و غير هما

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صلّى علي عشراً صلى الله عليه الله عليه الله عليه ألفاً ، ومن صلّى علي مائة صلى الله عليه ألفاً ، ومن زاد صبابة وشوقاً كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة) الم

ويشهد لهذا الحديث ما رواه البيهقي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة عليّ في يوم الجمعة وليلة الجمعة ، فمن فعل ذلك كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة )

خامساً: أن المكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أقربهم منه منزلة:

فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أكثروا من الصلاة علي في كل من الصلاة علي في كل يوم جمعة ، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة ، فمن كان أكثر هم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة) رواه البيهقي بإسناد حسن كما تقدم .

سادساً: أن المكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يستكثر من صلوات الله تعالى وصلوات ملائكته عليه:

فعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: ( من صلّى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي ، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر) قال المنذري: رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه، وهذا الحديث حسن في المتابعات اهـ

وقد روى ابن شاهين وابن بشكوال وابن جرير الطبري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر صلوات ، فليقل عبد أو ليكثر ) كما في ( القول البديع ) .

 $\dot{\dot{\gamma}}$  وقال السخاوي : رواه الطيالسي والبزار وأبو نعيم قال : وحسن شيخنا - أي ابن حجر - هذا الحديث اهـ

<sup>&#</sup>x27; قال الحافظ السخاوي: أخرجه أبو موسى المديني بسند قال الشيخ مغلطاي: لا بأس به اهـ

سابعاً: أن الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هو الدليل الصادق على محبة النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن من أحبّ شيئاً أكثر من ذكره ، ومن أحبّ أمراً أكثر من ذكر محاسنه ، وسعى جهده في التقرب إليه ، وتحصيل كل ما يرضيه ويدخل السرور عليه .

اللهم اجعلنا من المحبين الصادقين لحبيبك الأكرم صلى الله عليه وسلم، فضلاً منك ونعمة، بلا ابتلاء ولا محنة.

## جملة من ثواب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

إن ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى كبير وأجرها عظيم، وقد ذكر العلماء المحققون جملاً من ثواب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تعداداً لها إثر بعضها، لتنشط الهمم، وتتحرك العزائم، وتتوجه النيات إلى الإكثار من الصلوات عليه صلى الله عليه وسلم.

فمن ذلك ما جاء في ( القول البديع ) ( وجلاء الإفهام ) و ( الدر المنضود ) و غير ذلك ، وقد تقدمت الأدلة عليها مفصّلة .

فمن الثواب المرتب على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم:

أن الله تعالى الكبير المتعال يصلي على من يصلي عليه صلى الله عليه وسلم ، وقد قال العارفون رضي الله عنهم: لو أن إنساناً أراد أن يحيط علماً بنور صلاة واحدة من صلوات رب العالمين لما استطاع ذلك .

وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضاً يصلّي على من يصلي عليه صلى الله عليه وسلم وأن ملائكة الله تعالى يصلون على من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم .

وبها تكفير الخطيئات ، ورفع الدرجات ، ومغفرة الذنوب ، وتزكية الأعمال ، واستغفار ها لقائلها ، وكتابة قير اطله مثل أحد من الأجر ، وبها الكيل بالمكيال الأوفى ، وكفاية هم الدنيا والآخرة لمن أكثر منها ، وبها محو الخطايا ، وفضلها على عتق الرقاب ، وبها النجاة من الأهوال ، وشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بها .

ووجوب الشفاعة ، ورضى الله تعالى ورحمته والأمان من سخطه ، والدخول تحت ظل العرش ، وبها رجحان الميزان ، وورود الحوض ، والأمان من العطش ، والعتق من النار ، والجواز على الصراط ، ورؤية المقعد المقرّب من الجنة قبل الموت ، وكثرة الأزواج في الجنة .

وقيامها مقام الصدقة للمعسر ، وهي زكاة وطهارة ، وينمو المال ببركتها ، وبها تنقضي من الحوائج مائة بل أكثر ، وإنها عبادة ، وبها تزيين المجالس ونورها ، وبها ينفى الفقر وضيق العيش ، ويلتمس بها مظان الخير ، وبها ينتفع المصلي عليه صلى الله عليه وسلم وولده وولد ولده ، وبها يُتقرّب إلى الله عز وجل وإلى رسوله ، ويكون أولى الناس به صلى الله عليه وسلم أكثر هم عليه صلاة .

وإنها نور لصاحبها ، وبها ينتصر على الأعداء ، وبها يطهر القلب من النفاق ومن الصدأ ، وهي سبب عظيم لمحبة الناس لصاحبها ، وهي سبب عظيم لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ، وهي تمنع من اغتياب صاحبها ، وهي من أبرك الأعمال وأفضلها وأكثر ها نفعاً في الدين والدنيا ، وهي سبب لطيب المجلس وأن لا يعود حسرة على أهله يوم القيامة .

وهي تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه صلى الله عليه وسلم حين يذكر ، وبها ينجو العبد من الدعاء عليه برغام أنفه إذا تركها عند ذكره ، وبها يهتدي صاحبها إلى طريق الجنة كما أن تاركها يخطئ طريق الجنة ، وهي سبب لتمام الكلام الذي ابتدئ بحمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ، وبها يخرج العبد من الجفاء .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإنها سبب لإبقاء الله سبحانه الثناء الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض ، لأن المصلي عليه صلى الله عليه وسلم طالب من الله تعالى أن يثني على رسوله ويكرمه ويشرفه ، والجزاء من جنس العمل فلابد أن يحصل للمصلي نوع من ذلك .

وإنها سبب للبركة في ذات المصلي عليه صلى الله عليه وسلم وعمله وعمره وأسباب مصالحه ، لأن المصلى عليه صلى الله عليه وسلم داع إلى

ربه أن يبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم ، وهذا الدعاء مستجاب والجزاء من جنسه.

وهي سبب عظيم لدوام محبة النبي صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها ، ولا ريب أن محبته صلى الله عليه وسلم هي عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به ، لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه محاسنه ومعانيه الجالبة لحبّه: تضاعف حبّه له ، وتزايد شوقه إليه ، واستولى على جميع قلبه ، وإذا أعرض عن ذكره وإحضار محاسنه بقلبه: نقص حبّه من قلبه.

ولا شيء أقر لعين المحب من رؤية محبوبه ، ولا أقر لقلبه من ذكره وإحضار محاسنه ، فإذا قوي هذا في قلبه جرى لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه ، وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه ، والحسُّ شاهد بذلك كما قيل :

عجبت لمن يقول: ذكرت حبّى وهل أنسى فأذكر ما نسيت

كما أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي سبب لمحبته للعبد ، فإنها إذا كانت سبباً لزيادة محبة المصلي عليه له فكذلك هي سبب لمحبته صلى الله عليه وسلم للمصلى عليه .

وهي أيضاً سبب عظيم لهداية العبد وحياة قلبه ، فإنه كلما أكثر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وذكره استولت محبته على قلبه حتى لا يبقى في قلبه معارضة لشيء من أو امره صلى الله عليه وسلم ، ولا شكّ في شيء مما جاء به ، بل يصير ما جاء به صلى الله عليه وسلم مسطوراً في قلبه ، لا يزال يقرأه على تعاقب أحواله ، ويقتبس الهدى والفلاح وأنواع العلوم منه ، جعلنا الله تعالى منهم ، فضلاً منه ونعمة .

كما أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي سبب لعرض اسم المصلي عليه صلى الله عليه عليه صلى الله عليه وسلم ، وسبب لذكره عنده كما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن شه عليه وسلم : ( إن شه عليه وسلم : ( إن شه عليه وسلم )

ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام) وكفى بالعبد شرفاً ونبلاً أن يذكر اسمه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كما أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي متضمّنة لذكر الله تعالى وشكره ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله ، فالمصلي عليه صلى الله عليه وسلم قد تضمنت صلاته عليه : ذكر الله تعالى وذكر رسوله ، وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهله صلى الله عليه وسلم .

هذا وإن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من العبد هي دعاؤه ربه وسؤاله بأن يثني هو سبحانه على حبيبه صلى الله عليه وسلم، ويزيد في تشريفه وتكريمه ورفعة ذكره، ولا ريب أن الله تعالى يحبّ ذلك، ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبّ ذلك أيضاً، فالمصلي عليه صلى الله عليه وسلم قد صرف رغبته وسؤاله وطلبه إلى محابّ الله تعالى ورسوله، وآثر ذلك على طلب حوائجه ومحابّه، بل كان هذا المطلوب عنده من أحبّ الأمور إليه وآثر ها عنده، فقد آثر ما يحبّه الله ورسوله، وآثر الله تعالى ومحابه على ما سواه، فالجزاء من جنس العمل، وذلك أن من آثر الله تعالى على غيره آثره الله على غيره. اللهم آمين.

ومن فوائد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: أنها سبب في سعة العيش وبركة المعاش ويسره، فقد روى أبو موسى المديني عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الفقر وضيق العيش والمعاش، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخلت منزلك فسلم إن كان فيه أحد، أو لم يكن فيه أحد، ثم سلم علي، واقرأ (قل هو الله أحد) مرة، ففعل الرجل، فأدر الله تعالى عليه الرزق حتى أفاض على جيرانه وقراباته) وقد تقدم هذا الحديث فيما سبق.

قال الحافظ السخاوي بعدما أورد هذا الحديث ، قال : وحكى أبو عبد الله القسطلاني رحمه الله تعالى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فشكا إليه الفقر ، فقال له : (قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، وهب لنا اللهم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما نصون به وجوهنا عن الترض إلى أحد من خلقك ، واجعل لنا اللهم إليه طريقاً سهلاً من غير تعب

ولا نصب ولا منّة ولا تبعة ، وجنّبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان ، وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم ، واصرف عنا قلوبهم حتى لا نتقلّب إلا فيما يرضيك ، ولا نستعين بنعمتك إلا على ما تحبُّ يا أرحم الراحمين )

وروى الديلمي في مسند الفردوس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: (اللهم إني أسألك يا الله ، يا رحمن ، يا رحيم ، يا جار المستجيرين ، يا مأمن الخائفين ، يا عماد من لا عماد له ، يا سند من لا سند له ، يا ذخر من لا ذخر له ، يا حرز الضعفاء ، يا كنز الفقراء ، يا عظيم الرجاء ، يا منقذ الهلكي ، يا منجي الغرقي ، يا محسن ، يا مجمل ، يا منعم ، يا مفضل ، يا عزيز ، يا جبّار ، يا منير ، أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشمس وحفيف الشجر ، ودوي الماء ، ونور القمر ، يا الله ، أنت الله ، لا شريك لك ، أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد )

وإذا كانت لك حاجة أو أهمّك أمر فادع بهذا الدعاء المتقدم ثم سل الله تعالى قضاء حاجتك وتيسير مهماتك فإنها سبب للإجابة .

ومن جملة صيغ الإجابة أن تدعو بما يلي: اللهم يا دائم الفضل على البرية ، يا باسط اليدين بالعطية ، يا صاحب المواهب السنية ، يا غافر الذنب والخطيئة ، صلّ وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجية ، وعلى آله وأصحابه البررة النقية ، في كل لمحة ونفس وغدوة وعشية ، وفرج عنا كل همّ وغم وبلية ، واحفظنا من كل بلاء وشدة ورزية ، بأنوار الطلعة المحمدية ، وأسر ارها النبوية ، وإشر اقاتها البهية يا رب البرية ثلاثاً .

# بلوغ الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم وعرضها عليه فوراً

عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (حيثما كنتم فصلوا علي ، فإن صلاتكم تبلغني )

أ قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن اهـ

الكذا في (سعادة الدارين)

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى علي بلغتني صلاته، وصليت عليه، وكتب له سوى ذلك عشر حسنات) ا

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلّوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم) لا

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام)

فهو صلى الله عليه وسلم تبلغه صلاة من يصلّي عليه ،كما روى أبو داود وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما من أحد يسلّم عليّ إلا ردّ الله إليّ روحي حتى أردّ عليه السلام) "

فأكرم وأنعم بمن يصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلّي عليه ، وبمن يسلّم على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد السلام عليه صلى الله عليه وسلم . وفي هذا كله دليل على أنه صلى الله عليه وسلم هو حيّ في قبره الشريف حياة أكمل وأعظم من حياة الدنيا ، وقد جمع الإمام البيهقي جزءاً في (حياة الأنبياء في قبورهم) واستدلّ بكثير من الأحاديث ، ومنها ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره) وحديث اجتماعه بالأنبياء ليلة الإسراء ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (فحانت الصلاة فأممتهم) ، ليلة الإسراء ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (فحانت الصلاة فأممتهم) ، أي : صلّى بهم إماماً – وحديث : (الأنبياء أحياء في قبور هم يصلّون)

ً رواه أبو داود في سننه اهـ كما في ( الفتح ) وغيره

<sup>&#</sup>x27; قال المنذري : رواه الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس فيه اهـ

تَّ قَالَ العَلَّمَةُ ابنَ عَلَانَ نَقلاً عَنِ السَّيُوطي : لَفَظ أَبِي داود : (ردَّ الله عليّ) ولفظ رواية البيهقي وأحمد : (ردّ الله إليّ) بالهمزة بدل العين ، وهو ألطف وأنسب اهوقال الحافظ السخاوي : ورواه الطبراني والبيهقي بإسناد حسن ، بل صححه النووي

وروى الدارمي في (مسنده) أن الأذان والإقامة تُركا أيام الحرّة ، وأن سعيد بن المسيب لم يبرح مقيماً في المسجد النبوي ، فكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبره الشريف صلى الله عليه وسلم ، وقد روى هذه القصة غير الدارمي بأسانيد متعددة ، ومنهم أبو نعيم في ( الدلائل ) وابن سعد في ( الطبقات ) والزبير بن بكار في ( أخبار المدينة )

وروى أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (والذي نفسي بيده لينزلن عيسى بن مريم، ثم لئن قام على قبري فقال: يا محمد، لأجيبنه) انظر زوائد المسانيد وغيرها

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلّى علي عند قبري سمعته، ومن صلّى علي نائياً – أي بعيداً – أبلغته) رواه البيهقي كما في (الفتح) ورواه أبو الشيخ في (كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) بلفظ: (ومن صلّى عليّ من بعيد أعلمته) وسيأتي تمام الكلام على هذا الحديث.

وأما الحديث السابق عن أبي هريرة ، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: (ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام) صلى الله عليه وسلم: فقد قال السُّبكي: إن روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم مشتغلة بشهود الحضرة الإلهية والملأ الأعلى عن هذا العالم – أي: لأنه صلى الله عليه وسلم كان آخر كلامه (اللهم الرفيق الأعلى) – فإذا سلم عليه صلى الله عليه وسلم تتوجه روحه الشريفة إلى هذا العالم لتدرك سلام من يسلم عليه ، وترد عليه ، ولا يلزم عليه استغراق الزمان كله في ذلك ، نظراً لاتصال الصلاة والسلام عليه في أقطار الأرض ، لأن أمور الآخرة لا تدرك بالعقل – أي العقل المحصور في عالم الدنيا – قال: وأحوال البرزخ أشبه بأحوال الآخرة اهـ

نعم إن إقباله صلى الله عليه وسلم على المصلّين والمسلّمين عليه لا يشغله عن توجهه إلى رب العزة ، وعن استغراقه بشهود الحضرة الإلهية ، فإن الملأ الأعلى لا ينقاس بالملأ الأدنى ، وقد أخبر الله تعالى عن حملة العرش ومن حوله من الملأ الأعلى أنهم مستغرقون في تسبيح الله تعالى وتحميده ،

ومع ذلك فإنهم يستغفرون لعباد الله المؤمنين التائبين المتّبعين لشريعة الله تعالى ، قال تعالى : (الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ) الآية .

فتوجه الملأ الأعلى بالاستغفار والدعاء لمن تاب وأناب على مدى الأيام والأزمان ، لا يشغلهم عن استغراقهم في تسبيح الله تعالى وتقديسه وتلقّي

الأوامر عنه ، والقيام بتنفيذها ، فإن تلك الحضرة واسعة جداً ، وتلك الحياة أعظم فسيدنا جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام لم ينشغل عن الله تعالى وتلقّى أو امر الله تعالى ، وعن تسبيحه واستغراقه في حضرة الله تعالى حين كان يتلقّى الوحى عن رب العزة ثم يتنزّل فيبلّغ الوحى الأنبياء الله تعالى ، وسيدنا عزرائيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام لم ينشغل عن الله تعالى وتلقّى أو امره و استغراقه في حضرة الله تعالى حين يقبض أرواح الأموات في الشرق والغرب والشمال والجنوب.

و هكذا سيدنا إسر افيل وميكائيل على نبينا و عليهم الصلاة والسلام ، فكلُّهم لم ينشغلوا عن ربهم حين يؤدّون وظائفهم التي أمروا بتنفيذها ، كما أوضحنا في كتاب ( الإيمان بالملائكة ) فارجع إليه .

وإن أفضل خلق الله تعالى وأكرمهم على الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، قد دعا ربه فقال : ( اللهم الرفيق الأعلى ) ولقد أعطاه الله تعالى من كمال القوة وسعة الاستعداد والاستمداد والإمداد ما لا يعلم قدره إلا الله تعالى الذي أعطاه .

وقد أجاب الإمام البيهقي جزاه الله تعالى خيراً: بأن معنى ردّ الروح إليه صلى الله عليه وسلم أنها رُدّت إليه عقب دفنه الشريف لأجل سلام من يسلّم عليه ، واستمرت في جسده الشريف صلى الله عليه وسلم ، فهو يردّ السلام على المسلِّمين عليه صلى الله عليه وسلم أبداً ﴿

انظر (الدر المنضود) ص ١٣٠ وشرح ابن علان على (الأذكار)

وقال بعض العلماء: المراد برد روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم: التفرّغ من الشغل وفراغ البال مما هو بصدده في البرزخ من النظر في أعمال أمته، والاستغفار لهم من السيئات، والدعاء بما يكشف البلاء عنهم

وذلك كما ورد في الحديث الذي رواه البزار وغيره بالسند الحسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله تعالى، وما رأيت غير ذلك استغفرت لكم)

قال ابن علان رحمه الله تعالى في (شرح الأذكار): وقد أجيب عنه – أي عن الحديث السابق و هو قوله صلى الله عليه وسلم: (ردّ الله تعالى إليّ روحي) أجيب عن ذلك – بأجوبة أخرى أو دعها الحافظ السيوطي في جزء وارتضى منها أن قوله صلى الله عليه وسلم: (ردّ الله عليّ روحي) جملة حالية ، قال: وقاعدة العربية أن جملة الحال إذا وقعت فعلاً ماضياً قدّر فيها (قد) كقوله تعالى: (أو جاؤوكم حصرت صدور هم) أي: قد حصرت ، لا سيما ، وقد أخرج البيهقي الحديث في (حياة الأنبياء) بلفظ: (قد ردّ الله عليّ روحي) والجملة ماضويّة سابقة على السلام الواقع من كل أحد ، و(حتى) ليست تعليلية بل مجرد عطف بمعنى الواو ، فصار تقرير الحديث: ما من أحد يسلّم عليّ إلا قد ردّ الله عليّ روحي قبل ذلك فأردُ عليه الحديث: ما من أحد يسلّم عليّ إلا قد ردّ الله عليّ روحي قبل ذلك فأردُ عليه

قال – الحافظ السيوطي - : وإنما جاء الإشكال من ظنّ أن جملة (ردّ الله عليّ) بمعنى الحال أو الاستقبال ، وظنّ أن (حتى) للتعليل ، وليس كذلك ، وبهذا التقرير ارتفع الإشكال من أصله اهـ

نعم جاء ذلك في الجواب الثاني من أجوبة الحافظ السيوطي في رسالته من كتاب (الحاوي) ثم قال الحافظ السيوطي: الوجه الرابع – وهو قوي جداً: أنه ليس المراد برد الروح عودها بعد المفارقة للبدن ، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ مشغول بأحوال الملكوت مستغرق في مشاهدة ربه ، كما كان في الدنيا من حالة الوحي ، وفي أوقات أخر ، فعبر عن إفاقته من تلك المشاهدة وذلك الاستغراق: برد الروح.

قال: ونظير هذا قول العلماء في اللفظة التي وقعت في بعض أحاديث الإسراء وهي قوله: (فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام) ليس المراد الإستيقاظ من نوم، فإن الإسراء لم يكن مناماً، وإنما المراد الإفاقة مما خامره من عجائب الملكوت، قال الحافظ السيوطي: وهذا الجواب الآن عندي أقوى ما يجاب به عن لفظة الرد، وقد كنت رجّحت الثاني، ثم قوي عندي هذا اه ولولا أن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم تبلغانه: لما أمرنا أن نقول في تشهد الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، نخاطبه بذلك صلى الله عليه وسلم خطاباً.

وقد يكشف الله تعالى لمن شاء فيسمعه ردّ سلامه صلى الله عليه وسلم ، كما كشف لسعيد بن المسيب فسمع الأذان أوقات الصلوات كما تقدم .

وقال إبراهيم بن شيبان: تقدمت يوماً إلى القبر الشريف فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعته من داخل القبر يقول: (وعليك السلام)

وروى ابن أبي الدنيا والبيهقي في (حياة الأنبياء) و (الشعب) عن سليمان بن سحيم أنه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ، فقلت : يا رسول الله هؤ لاء الذين يأتونك فيسلمون عليك أتفقه سلامهم ؟ قال (نعم ، وأردُ عليهم) ذكر ذلك السخاوي في (القول البديع) قال : وذكر أبو عبد الله بن النعمان أنه سمع عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد يقول : أصابني وجع في يدي من وقعة وقعتها في حمام ، فورمت يدي ، فبت ليلة متوجعاً ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت : يا رسول الله - أي شاكياً له وجعي – فقال لي : (أوحشتني صلاتك عليّ يا ولدي) – أي تأخرت بالصلاة عليّ – فأصبحت وقد زال الورم والوجع ، ببركته صلى الله عليه وسلم .

وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنكم تعرضون عليّ بأسمائكم ومسماكم فأحسنوا الصلاة عليّ) كما في (الدر المنثور).

ولله درُّ القائل:

جعلت سواد عيني أمتطيه إلى قبر رسول الله فيه

أتيتك زائراً وودت أني ومالي لا أسير على المآقي

صلى الله عليه وسلم ، وأنشد بعضهم قوله :

ألا أيُّها الغادي إلى طيبةٍ مهلا التَحمل شوقاً ما أطيقُ له حَمْلا تَحمَّلْ رَعَاكَ اللهُ مِنِّي تَحِيَّةً وبَلِّغْ سَلامي روحَ مَنْ طيبةً حَلاِّ وَقِفْ عندَ ذاكَ القبرِ في الروضةِ التي تَكونُ يميناً للمُصلِّي إذا صلّى وَقُمْ خَاضِعاً في مَهْبطِ الوَحْي خَاشِعاً

وَاخْفِضْ هُناكَ الصوتَ واسْمعْ لِما يُتْلَى وَنادِ سَلامُ اللهِ يا قَبْرَ أحمَدٍ على جَسَدٍ لَمْ يَبْلَ قبلُ ولا يَبْلَى تُراني أراني عِندَ قبرِكَ واقفاً يُناديكَ عَبْدٌ ماله غيركم مولى

وتسمع عن قرب صلاتي كمثل ما تبلّغ عن بعد صلاة الذي صلّى أُناديكَ يَا خَيْرَ الْخَلائِقِ والذي بِهِ خَتَمَ اللهُ النَّبِيِّينَ والرُّسْلا نَبِيَّ الهُدَى وَلَوْلاكَ لَمْ نَعْرِفْ حَراماً وَلا حِلاَّ وَلولاكَ لَمْ نَعْرِفْ حَراماً وَلا حِلاَّ ولولاك والله ما كان كائن ولم يخلق الرحمن جزءاً ولا كُلاِّ

قال ابن حجر الهيتمي: ووقع للسيد نور الدين بن عفيف الأنجي أنه سمع جواب سلامه من داخل القبر الشريف: (وعليك السلام يا ولدي)

قال وروى أبو عبد الرحمن السلّمي عن أبي الخير الأقطع أنه مكث خمسة أيام لا يأكل – أي لا يجد طعاماً – فجاء إلى القبر الشريف ، على صاحبه الصلاة والسلام ، وشكا ، ثم تنحّى ، ونام خلف المنبر ، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر عن يمينه ، وعمر عن يساره ، وعليّ بين يديه ، قال : فحركني عليّ كرّم الله وجهه وقال لي : قم ، قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ، فقمت إليه ، وقبلت بين عينيه ، فدفع إليّ رغيفاً فأكلت نصفه ، وانتبهت فإذا في يدي نصف رغيف . الله وانتبهت فإذا في يدي نصف رغيف . الله عليه والتبهت فإذا في يدي نصف رغيف . الله والتبهت فإذا في يدي نصف رغيف . الله والتبهت فإذا في يدي نصف رغيف . الله و التبهت فإذا في يدي نصف رغيف . الله و التبهت فإذا في يدي نصف رغيف . الله و التبهت فإذا في يدي نصف رغيف . الله و التبهت فإذا في يدي نصف رغيف . الله و التبهت فإذا في يدي نصف رغيف . الله و التبهت فإذا في يدي نصف رغيف . الله و التبهت فإذا في يدي نصف رغيف . الله و التبهت فإذا في يدي نصف و التبهت فاؤدا في يدي نصف و التبهت فإذا في يدي نصف و التبهت في التبهت في الله و التبهت في التبهت في الله و التبهت في الله و التبهت في الله و التبهت في التبهت في الله و التبهت في الله و التبهت في الله و التبهت في الله و التبه و الله و التبه و الله و التبه و الله و ا

106

وفي هذا إكرام إلهي لضيوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا ينبغي لسقيم القلب أو ضعيف القلب أن يرتاب في مثل هذه الأمور ، فإن معجزات النبي

وقال الحافظ الهيتمي: ووقع للحافظ أبي بكر مسند أصبهان ، والحافظ الطبراني ، والحافظ أبي الشيخ ، أنه نزلت بهم فاقة ، فجاء الأول إلى القبر الشريف وشكا الجوع ، فقال له الطبراني: اجلس ، الرزق أو الموت ، فلم يلبثوا أن جاءهم أحد السادات الأشراف بشيء كثير من الطعام ، وأخبر هم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يحمل إليهم شيئاً.

اللهم عطّف علينا قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أينما كنّا ، وحيث كنّا يا مولانا .

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وقد ذكر جماعة – أي من العلماء – منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه (الشامل) ذكروا الحكاية المشهورة عن العلامة العتبي قال: كنت جالساً عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول: (ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً) وقد جئتك يا رسول الله مستغفراً لذنبي، مستشفعاً بك إلى ربى، ثم أنشأ يقول:

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف و فيه الجود والكرم

ثم انصرف الأعرابي ، قال العتبي : فغلبتني عيناي ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال : ( يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله تعالى قد غفر له ).

وقال العلامة القرطبي في تفسيره: روى أبو صالح عن علي كرم الله وجهه قال: قدم علينا أعرابي بعدما دفنًا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام ، فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثا على رأسه من

صلى الله عليه وسلم الظاهرة من الطعام والشراب كثيرة ، وكرامات أتباعه صلى الله عليه وسلم وأحبابه شهيرة ، ونظير هذا إكرام الله تعالى للسيدة أم أيمن الحبشية حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلو ماء بارد دلّي به إليها وهي في طريقها مهاجرة إلى المدينة المنورة ، وكانت صائمة في يوم صائف ، وأمست و لا ماء و لا طعام معها . كما روى ذلك .

ترابه فقال : قُلتَ يا رسول الله فسمعنا قولك ، ووعيت عن الله فوعينا عنك ، وكان فيما أنزل الله تعالى عليك : (ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً ) وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي ، فنودي من القبر الشريف : (إنه قد غُفر لك)

ونحو هذا عند ابن بشكوال من حديث محمد بن حرب الباهلي قال: دخلت المدينة فانتهيت إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أعرابي يوضع عن بعيره، فأناخه وعقله، ثم دخل إلى القبر فسلم سلاماً حسناً، ودعا دعاء جميلاً، ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن الله تعالى خصتك بوحيه وأنزل عليك كتاباً، وجمع لك فيه علم الأولين والآخرين، وقال في كتابه وقوله الحق: (ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً) وقد جئتك مقراً بذنبي، مستشفعاً بك الى ربي، وهو ما وعدك، ثم التفت إلى القبر الشريف فذكر البيتين المتقدمين: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه

#### وزاد بينهما:

شفاعته عند الصراط إذا ما زلّت القدم

أنت النبي الذي ترجى شفاعته

قال: ثم ركب راحلته.

قال السخاوي: ونحوه عند البيهقي في (شعب الإيمان).

وقد جاء أن حاتم الأصم البلخي – وهو من أجلّ المشايخ الزهاد العارفين – وقف عند القبر الشريف فقال: يا ربّ: إنا زرنا قبر نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم فلا تردّنا خائبين.

فنودي : يا هذا ! ما أذنّا لك في زيارة قبر حبيبنا إلا وقد قبلناك ، فارجع أنت ومن معك من الزوار مغفوراً لكم اهـ

# الملائكة عليهم السلام يحقون بالقبر الشريف ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم

قال الإمام الدارمي في سننه: باب ما أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم بعد موته.

ثم روى في هذا الباب بإسناده عن نُبيه بن و هب أن كعباً دخل على عائشة رضي الله عنها فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كعب: (ما من يوم يطلع إلا نزل سبعون ألفاً من الملائكة ، حتى يحفّوا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ، يضربون بأجنحتهم – أي يتمسّحون بأجنحتهم – ويصلّون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا أمسوا عرجوا ، و هبط مثلهم ، فصنعوا مثل ذلك ، حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفاً من الملائكة يزفّونه) سبعين ألفاً من الملائكة يزفّونه) سبعين ألفاً من

فاعتبر أيها المؤمن بهذا الحديث ، وذلك أن الملائكة الكرام عليهم السلام ينزلون من سماواتهم إلى القبر الشريف ليتبرّكوا به ويمسحوا به أجنحتهم ويصلوا على النبى الكريم صلى الله عليه وسلم.

إذا نزل سيدنا عيسى عليه السلام فإنه يتشرّف بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسلام عليه ويدفن في الحجرة الشريفة المباركة

روى الحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليهبطن عيسى بن مريم حكماً وإماماً مقسطاً، وليسلكن فجاً فجاً حاجاً أو معتمراً، وليأتين قبري حتى يسلم عليّ ولأردنّ عليه) ورواه أبو يعلى والديلمي كما تقدم.

ورواه القاضي إسماعيل في كتابه (فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) وقد ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في (جلاء الأفهام) عن القاضي إسماعيل بإسناده بإقرار وتسليم، دون أن يتعقبه بتضعيف، وذلك لأن رجال سنده كلهم ثقات. وقال الحافظ السخاوي في (القول البديع) ص ٥٠: رواه إسماعيل القاضي وابن بشكوال والبيهقي في (الشعب) والدارمي في (باب ما أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم بعد موته) من (جامعه) وراه ابن المبارك في (الرقائق) له اهـ وكفاك بهذه الأسانيد دليلاً على قوة هذا الحديث.

ومن المعلوم قطعاً نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمن ، وذلك ثابت بالآيات القرآنية ، وبالأحاديث المتواترة النبوية – وعلى ذلك الإجماع . فهذا عيسى ابن مريم رسول الله على نبينا وعليه الصلاة والسلام سوف يشدُّ رحله ويأتي إلى القبر الشريف زائراً ومسلماً على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ، فإذا نزل في آخر الزمن فإن جميع أقواله وأعماله وأحكامه هي بالشريعة المحمدية .

ثم إنه بعد انتهاء أجله يتوفى في المدينة المنورة ويدفن في الحجرة الظاهرة المحمدية. كما روى الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: مكتوب في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم و عيسى بن مريم يدفن معه. ونقل أهل السير عن سعيد بن المسيب أنه قال: بقي في البيت – أي: الحجرة الشريفة – موضع قبر يدفن فيه عيسى ابن مريم عليه السلام، ويكون قبره هو الرابع اهـ كما في المواهب و غيرها.

## من الملائكة الموكلين ببني آدم من وظيفتُه كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

روى الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى بإسناده عن كنانة العدوي قال: دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرنى عند العبد كم معه من ملك ؟

فقال صلى الله عليه وسلم: (ملك عن يمينك على حسناتك ، وهو أمير على الذي على الشمال ، فإذا عملت حسنة كتبت عشراً ، وإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على اليمين: أكتبها ؟ قال: لا ، لعله يستغفر ويتوب ، فيستأذنه ثلاث مرات ، فإذا قال ثلاثاً ، قال اكتبها ، أراحنا الله منه ، فبئس القرين ، ما أقل مراقبته لله تعالى وأقل استحياءه منا ، يقول الله تعالى: (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)

قال: (وملكان من بين يديك ومن خلفك ، يقول الله تعالى: (له معقبات من بين يديه ، ومن خلفه يحفظونه من أمر الله) وملك قابض على ناصيتك ، فإذا تواضعت لله رفعك ، وإذا تجبّرت على الله تعالى قصمك .

وملكان على شفتيك ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم.

وملك قائم على فيك – أي : فمك – لا يدع أن تدخل الحية – أي : وكل ما يؤذيك – في فيك – أي : وكل ما

وملكان على عينيك – أي : يحفظان العينين ممّا يضر هما بإذن الله تعالى – فهؤلاء عشرة أملاك على كل آدمي ، تنزل ملائكة الليل على ملائكة النهار ، لأن ملائكة الليل سوى ملائكة النهار ، فهؤلاء عشرون ملكاً على كل آدمي ) ويرحم الله القائل :

لطيبة عرّج إن بين قبابها حبيباً لأدواء القلوب طبيب الأدا لم نطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين نطيب ؟! و لله در " القائل :

إليك وإلا لا تشدُّ الركائب وعنك وإلا فالمحدّث كاذب ومن مذهبي حبُّ الديار لأهلها وللناس فيما يعشقون مذاهب صلى الله عليه وسلم تسليماً

### استحباب الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم حين زيارته الكريمة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من صلى علي عند قبري سمعته ، ومن صلى علي من بعيد أعلمته ) قال الحافظ السخاوي: أخرجه أبو الشيخ عن أبي صالح عن أبي هريرة ، ومن طريقه الديلمي ، وقال ابن القيم: إنه غريب ، قال الحافظ السخاوي: قلت وسنده جيد كما أفاده شيخنا – أي ابن حجر رحمه الله - .

ثم قال السخاوي : وهو عند ابن أبي شيبة والتيّمي في (ترغيبه) والبيهقي في (حياة الأنبياء) له باختصار : (من صلّى عليّ عند قبري سمعته، ومن صلى عليّ نائياً أبلغته).

قال : وأخرجه في ( الشعب ) بلفظ : ( ما من عبد يسلّم عليّ عند قبري إلا وكّل الله به ملكاً يبلّغني ) الحديث .

ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يكثرون الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره الشريف، ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

فعن عبد الله بن دينار قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال الحافظ السخاوي: أخرجه إسماعيل القاضي وغيره عن طريق مالك، قال: وفي لفظ لإسماعيل: أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر دخل المسجد، فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، ويصلي ركعتين.

وفي لفظ آخر أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر صلّى سجدتين أي : - ركعتين — في المسجد ، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ، فيضع يده اليمنى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يسلّم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .

قال: وفي لفظ لمالك أيضاً: أن ابن عمر كان إذا أراد سفراً أو قدم من سفر جاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، ودعا ثم انصرف.

قال السخاوي رحمه الله تعالى: وأخرج ابن أبي الدنيا – ومن طريقه البيهقي في ( الشعب ) من حديث عبد الله بن منيب بن عبد الله بن أبي أمامة عن أبيه قال: رأيت أنس بن مالك – أي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم – أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه، حتى ظننت أنه الصلاة، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف.

قال السخاوي رحمه الله تعالى: وعن يزيد بن أبي سعيد المدني قال: ودّعت عمر بن عبد العزيز فقال: إن لي إليك حاجة.

قال : يا أمير المؤمنين كيف ترى حاجتك عندي ؟! .

فقال عمر بن عبد العزيز: إني أراك إذا أتيت المدينة سترى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام. أخرجه ابن أبي الدنيا، ومن طريقه البيهقي في (الشعب).

وقال الحافظ السخاوي أيضاً: روى البيهقي في ( الشعب) عن حاتم بن وردان قال: كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يوجّه البريد من الشام قاصداً المدينة، ليقرئ النبي صلى الله عليه وسلم منه السلام.

وروى ابن عساكر في ترجمة بلال رضى الله عنه بإسنادين ، وكذا شيخ الإسلام مجد الدين الفيروز آبادي في ( الصلات والبشر ) بإسناده أيضاً عن أم الدرداء رضى الله عنها قالت: لما رحل عمر بن الخطاب رضى الله عنه من فتح بيت المقدس ، فصار إلى الجابية ، فسأله بلال أن يقرّه بالشام ففعل ذلك ، فقال بلال : وأخى أبو رويحة الذي آخى بينى وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم إن بلالاً رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم و هو يقول: (ما هذه الجفوة يا بلال؟! أما أن لك أن تزورني يا بلال)؟! فانتبه حزيناً وجلاً خائفاً ، فركب وقصد المدينة ، فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يبكي ويمرع وجهه عليه ، فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما فجعل يضمّهما ويقبّلهما ، فقالا : يا بلال نشتهي أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذّن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ، ففعل ، فعلا سطح المسجد فوقف موقفه الذي كان يقف فيه ، فلما أن قال: الله أكبر الله أكبر: ارتجت المدينة ، فما أن قال : أشهد أن لا إله إلا الله زادت رجّتها ، فلما أن قال : أشهد أن محمداً رسول الله ، خرج العواتق من خدور هنّ وقالوا : بُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما رؤي يوم أكثر باكياً ولا باكية بالمدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم ، وقد ذكرت هذه القصة في عدة من كتب التواريخ والتراجم.

#### ما كان عليه السلف الصالح من الأدب

### مع النبي صلى الله عليه وسلم حين يذكر

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: واعلم أن حرمته صلى الله عليه وسلم – أي احترامه والأدب معه – بعد موته وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه

وسلم لازم كما كان حال حياته في الدنيا – أي : لأنه لم يزل رسول الله ونبيّه – وذلك – الاحترام والتعظيم – عند ذكره وذكر حديثه وسنته ، وسماع اسمه وسيرته ، ومعاملة آله وعترته ، وتعظيم أهل بيته وصحابته صلى الله عليه وسلم .

قال أبو إبراهيم التجيبي: واجب على كل مؤمن متى ذكره صلى الله عليه وسلم، أو ذكر عنده صلى الله عليه وسلم أن يخضع ويخشع ويتوقّر ويسكّن من حركته، ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه صلى الله عليه وسلم – أي: لو كان حاضراً في مجلسه فيفرض ذلك ويلاحظه كأنه عنده – ويتأدب بما أدبنا الله تعالى به اه.

قال تعالى : ( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ) الآية . وقال تعالى : ( ورفعنا لك ذكرك ) .

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وهذه – أي الطريقة الأدبية المرضية – كانت سيرة سلفنا الصالح وأئمتنا الماضين.

ثم روى بسند صحيح 'عن ابن حميد - بالتصغير - أحد رواة الإمام مالك قال: ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين - أي المعروف بالمنصور - مالكاً في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع صوته في المناظرة.

فقال له: - أي الإمام مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله تعالى أدّب قوماً فقال: (لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) ومدح قوماً فقال: (إن الذين يغضّون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى) الآية، وذمّ قوماً فقال: (إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون)، وإنّ حرمته صلى الله عليه وسلم ميتاً كحرمته حياً، فاستكان لها أبو جعفر، أي: خضع وخشع لمقالة الإمام مالك رحمه الله تعالى.

وقال أبو جعفر المنصور للإمام مالك رحمه الله تعالى: يا أبا عبد الله أستقبل القبلة – استفهام فيه استرشاد – وأدعو ؟ أم أستقبل رسول الله صلى

.

الكما نبه على ذلك العلامة الخفاجي في شرحه.

الله عليه وسلم؟ فقال له مالك رحمه الله تعالى: ولم تصرف وجهك عنه؟!

- أي: عن مقابلته ومواجهته حال الدعاء – وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به فيشفّعه الله تعالى فيك – أي: ويقبل دعاءك – قال الله تعالى: (ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً )اه.

قال العلامة الخفاجي رحمه الله في معنى قول مالك : - و هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة — قال : أي هو صلى الله عليه وسلم الشفيع المشفع ، المتوسل به إلى الله تعالى يوم القيامة ، إشارة إلى حديث الشفاعة العظمى ، وإلى ما ورد من أن الداعي إذا قال : اللهم إني أستشفع إليك بنبيك ، يا نبي الرحمة اشفع لي عند ربك استجيب له — وهو يشير بذلك إلى حديث الأعمى الوارد عن عثمان بن حنيف ، كما جاء في السنن .

ثم قال الخفاجي رحمه الله تعالى: وقيل في قوله – وسيلة أبيك آدم – إن آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة ثم ندم قال: يا رب أسألك بحق محمد إلا غفرت لي.

فقال الله تعالى له: كيف عرفت محمداً - صلى الله عليه وسلم؟

فقال: لأني رأيت على قوائم العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أنك لم تضف لنفسك إلا أحبّ الخلق إليك.

فقال سبحانه: صدقت يا آدم إنه لأحبُّ الخلق إليّ ، ولو لاه ما خلقتك ، قال: وهو حديث صحيح رواه الحاكم اهـ

قال القاضى عياض رحمه الله تعالى:

وقال مالك : وقد سئل عن أيوب السختياني — التابعي الجليل إمام الفقهاء والمحدثين ، روى عنه مالك والثوري وغير هما — قال : ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه ، قال مالك : وحجّ أيوب حجتين — أي : وكنت حاجاً إذ ذاك — فكنت أرمقه — أي : أنظر إليه وأرقبه - ، ولا أسمع منه شيئاً ،

غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه – أي : حتى يرق قلبي عليه رحمه له – فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه . أي : كتبت عنه الحديث ورويته عنه اه . وقال مصعب بن عبد الله الحافظ أحد رواة الإمام مالك ، وعنه روى الشيخان وغير هما ، قال : كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغيّر لونه – بأن يصفر كما هو شأن من عظمت خشيته – وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه ، فقيل له يوماً في ذلك – أي في سبب ذلك – فقال : لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم عليّ ما ترون . أي : لو عرفتم ما عرفت من جلال مقامه صلى الله عليه وسلم وجمال مرامه ، أو المعنى : لو أبصرتم ما أبصرت من مشاهدة جماله صلى الله عليه وسلم ومطالعة جلاله وهيبة مقام كماله : لما أنكرتم عليّ ما ترون من اضطراب حالي وتغيّر لوني . ولقد كنت أرى محمد بن المنكدر – أي : الحافظ أخرج له الستة ، تابعي جليل – قال : وكان سيّد القراء ، لا نكاد نسأله عن حديث أبداً إلا يبكي حتى نرحمه – أي من كثرة بكائه –

وقال مالك رحمه الله تعالى: ولقد كنت أرى جعفر بن محمد الصادق وكان كثير الدعابة والتبسّم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر، وما رأيته يحدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. أي: وضوء تعظيماً لحديثه صلى الله عليه وسلم.

قال مالك رحمه الله تعالى: ولقد اختلفت إليه – أي: ذهبت إليه مراراً في أوقات كثيرة مختلفة – وما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصلّياً، وإما صامتاً، وإما يقرأ القرآن، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان – أي الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه – من العلماء والعبّاد الذين يخشون الله تعالى

وقال مالك رحمه الله تعالى: ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم – أي: ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه – أحد فقهاء المدينة ، كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم ، ولقد

جفّ لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال مالك رحمه الله تعالى: ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير ، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى ، حتى لا يبقى في عينيه دموع. وقال رحمه الله تعالى: ولقد رأيت الزهري – وكان من أهنأ الناس وأقربهم – فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. وقال رحمه الله تعالى: ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبّدين المجتهدين – يقال إنه لم يضع جنبه على الأرض أربعين سنة – فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. أي لطول بكائه.

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ويروى عن قتادة رضي الله عنه أنه كان إذا سمع الحديث أخذه العويل والزويل. أي القلق والعناء.

ولما كثر على مالك الناس – لسماع الحديث النبوي – قيل له: لو جعلت مستملياً يسمعهم ، فقال : قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) الآية ، وحرمته صلى الله عليه وسلم حياً وميتاً سواء اهـ

وكان ابن سيرين رحمه الله تعالى ربما يضحك ، فإذا ذكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم خشع.

وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسكوت وقال: (لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) يتأوّل الآية التي تلاها بجعل الصوت شاملاً لحكايته، وأنه عامُ لهما – أي: وكذا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت راوي حديثه صلى الله عليه وسلم – قال: ويتأوّل أنه يجب له من الإنصات عند قراءة حديثه ما يجب عند سماع قوله صلى الله عليه وسلم اه.

قال العلامة الخفاجي في شرحه: فإن قلت: ما نقله مالك من أنه لم يرض بمستملٍ في مجلسه ينافي ما نقل عنه أنه كان له مستمل يبلّغ الناس عنه ؟ قلتٌ: حاله الأول كان قبل كثرة الناس جداً ، بحيث يسمعون كلامه بغير واسطة ، ثم كثر الناس عليه بعد ذلك فرأى أن المستملي لابدّ منه فاتخذه للضرورة . وروى الدارمي في (سننه) عن عمرو بن ميمون قال: كنت

لا تفوتني عشية خميس إلا آتي فيها عبد الله بن مسعود ، فما سمعته يقول لشيء قط (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) حتى كانت ذات عشية ، فقال ابن مسعود : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فاغرورقت عينا ابن مسعود ، و انتفخت أوداجه ، فأنا رأيته محلولة أزراره وقال : أو مثله أو نحوه أو شبيه به . وروى الدارمي أيضاً عن الشعبي وابن سيرين أن ابن مسعود كان إذا حدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام تربد وجهه – أي : تغير وجهه – وقال : هكذا أو نحوه ، هكذا أو نحوه .

وروى أيضاً عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم. ثم ارتعد – أي ارتعد ابن مسعود – ثم قال: نحو ذلك أو فوق ذاك .

وقال الإمام مالك رضي الله عنه: جاء رجل إلى ابن المسيّب فسأله عن حديث، وهو – أي ابن المسيّب – مضطجع فجلس وحدّثه، فقال الرجل – السائل -: وددت أنك لم تتعنّ – أي: لم تتعب ولم تتكلف العناء بالجلوس – فقال ابن المسيّب: كرهت أن أحدّثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع.

وقال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه: كنت عند مالك رضي الله عنه وهو يحدثنا فلدغته عقرب ست عشرة مرة وهو يتغيّر لونه ويصفر"، ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من المجلس – أي: مجلس التحديث – وتفرّغ عنه الناس، قلت له: يا أبا عبد الله لقد رأيت منك اليوم عجباً، قال: نعم، لدغتني عقرب ست عشرة مرة وأنا صابر في جميع ذلك، وإنما صبرت إجلالاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال ابن مهدي: مشيت يوماً مع مالك إلى العقيق، فسألته عن حديث، فانتهرني وقال لي: كنت في عيني أجلُ من أن تسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، وقال مطرف بن عبد الله: كان إذا أتى الناس مالكاً – أي: وقفوا على بابه – خرجت إليهم الجارية فتقول لهم: يقول لكم الشيخ: تريدون الحديث – أي: رواية الأحاديث النبوية – أو المسائل – أي: رواية الفروع الفقهية - ؟ فإن قالوا: المسائل، خرج إليهم المسائل ، خرج إليهم

- أي : على هيئته كما هو على حالته - وإن قالوا : الحديث ، دخل مغتسله فاغتسل - أو توضّا وضوءاً كاملاً ، كما ورد عنه من طريق آخر - وتطيّب ولبس ثياباً جدداً ولبس ساجه - أي : طيلسانه ، وقيل : الأخضر خاصة ، وفي القاموس : هو الطيلسان الأخضر أو الأسود - وتعمّم ، ووضع على رأسه رداءه ، وتُلقى - أي توضع - له منصّة ، فيخرج فيجلس عليها وعليه الخشوع ، ولا يزال يبخّر بالعود حتى يفرغ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن يجلس على تلك المنصة إلا إذا حدّث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقيل له في ذلك ؟ فقال : أحبُ أن أعظِم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أحدّث به إلا على طهارة متمكناً اه ، وقال ابن أبي أويس : كان مالك يكره أن يحدّث - أي بالحديث النبوي - في الطريق أو هو قائم أو مستعجل ، وقال - أي مالك - أحبُ أن أفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . أي : على الوجه الكامل -

وحكى ضرار بن مرة عن السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يكر هون أن يحدّثوا على غير وضوء .

الكلام على معانى الصلاة الإبراهيمية

ذكرنا في الوجه الثالث من الكلام على قوله تعالى: (إن الله وملائكته يصلّون على النبي) الآية الكريمة ، ذكرنا هناك جملة من روايات صيغة الصلاة الإبراهيمية ، فلابد إذاً من الكلام على بعض معانيها ، حتى يتعلّم الجاهل ، ويتذكّر الغافل ، وتكمل الفائدة ، وذلك أنها مطلوبة في الصلوات لله رب العالمين ، فينبغي للمصلي أن يتفهّم معاني الأقوال المشروعة في الصلاة ، كما يلاحظ أسرار أفعال الصلاة ومقاصدها ، وسوف نذكر بعض معانى الإبراهيمية مجملة خوف الملل من التفصيل .

والكلام على الصلاة الإبراهيمية سوف يكون إن شاء الله تعالى مرتباً مشروحاً كلمة منها بعد كلمة ، وذلك لتتضح المعاني مع انسجام المباني ، فنقول وبالله تعالى التوفيق :

الوجه الأول: في الكلام على (اللهم):

إن معنى (اللهم): يا الله، فالميم في آخر الاسم عوض عن (يا) في أوله ، هذا من خصائص الاسم الجليل وهو (الله) ، كما اختص الاسم الجليل بقطع الهمزة عند النداء ، فتقول: يا ألله ، بقطع الهمزة ، واختص أيضاً بوجوب تفخيم لامه ، وبدخول النداء عليه مع التعريف ، وهناك عدة خصائص لهذا الاسم الجليل ، مذكورة في مراجعها.

وهذا القول وهو أن ( الميم ) من ( اللهم ) عوض عن ياء النداء : هو قول سيبويه والخليل وغير هما من علماء اللغة .

وذهب الفرّاء ومن تبعه من الكوفيين إلى أن أصل (اللهم): (يا ألله أمّنا بخير) أي: اقصدنا بخير، فحذف حرف النداء تخفيفاً، ثم حذف الجار والمجرور وهو (بخير) ثم حذف المفعول به وهو (نا) من (أمّنا) فبقي (أمّ) فصار التقدير: يا ألله أمَ، ثم حذفت الهمزة من (أمّ) لكثرة استعمال هذا الاسم في الدعاء فبقي (اللهم).

وقال بعض العلماء: إن الميم هي كالواو الدّالة على الجمع ، فالداعي حين يدعو بقوله: ( اللهم ) كأنه يقول: يا من اجتمعت له الأسماء الحسنى كلها: وذلك لأن الواو كالميم فإنها حرف شفهي ، يجمع الناطق به شفتيه ، فوضعته العرب علامة على الجمع ، فقالوا في جمع ضمير المخاطب: أنتم ، وجمع الغائب: هم . ونحو ذلك 1

ولما كان قول (اللهم) من باب النداء، وهو نوع من أنواع الطلب، فلا يقال: اللهم غفور رحيم، وإنما يقال: اللهم اغفر لي وارحمني، ولا يدخله حرف النداء إلا نادراً، كما قال في الخلاصة:

والأكثر اللهم بالتعويض وشذ (يا اللهم) في قريض

أي في الشعر ، ومن ذلك قول أمية بن أبي الصلت :

إن تغفر اللهمَ تغفر جمّاً وأي عبد لك لا ألمّا

إني إذا ما حدث ألمّا أقول: يا اللهم يا اللهما

ا انظر ذلك في ( الفتح ) و ( جلاء الأفهام ) و ( تفسير الألوسي ) وغيرها .

والدعاء بهذا الاسم (اللهم) هو دعاء بجمع من الأسماء الإلهية ، قال النضر بن شميل: من قال (اللهم) فقد دعا الله تعالى بجميع أسمائه سبحانه وقال الحسن البصري رضي الله عنه: (اللهم) مجمع الدعاء أي: بالأسماء وقال أبو رجاء العطاردي: إن الميم في قوله (اللهم) فيها تسعة وتسعون إسماً من أسماء الله تعالى اه ولذلك قال بعض العلماء والعرفاء: إنه الاسم الأعظم الذي إذا دُعى الله به أجاب ، وإذا سئل به أعطى .

### الوجه الثاني: في الكلام على معنى: (صلِ على محمد):

تقدم معنا أن معنى صلاة الله تعالى كما قال أبو العالية : هو ثناؤه وتعظيمه ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الصلاة من الله رحمة ، ومن الملائكة استغفار .

نعم إن الصلاة من الله تعالى تشتمل على الثناء والتعظيم والرحمة والعطف والتفضيل ، فجميع ذلك داخل ومضمون في الصلاة منه سبحانه ، وهي – أي : صلاته سبحانه – تكون على حسب المصلى عليه ورتبته عند الله تعالى ، وحبّه وقربه .

ولما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحبَ إلى الله تعالى من كل حبيب ، وأقرب إليه من كل مقرّب ومتقرب ، وهو أكرم الأولين والآخرين على رب العالمين ، الذي خصّه الله تعالى بمقام لا يشاركه فيه غيره ألا وهو مقام الوسيلة ، الذي لا ينبغي أن يكون إلا لعبد واحد ، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، الذي هو فرد في مقامه .

لذلك كانت صلاة الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم خاصة به ، لائقة بمقامه العالي على كل المقامات ، فمهما تصوّرها المتصوّرون وقدّرها المقدّرون لا يدركون كنهها ، ولا يحيطون بوصفها ونورها .

وأما صلاة الله تعالى على المؤمنين أتباع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنما هي على حسب إيمانهم، وقد نالوها بسبب اتباعهم لهذا السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم، وفضل التابع على قدر تبعيته لإمامه.

أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه قال: لما نزلت : ( إن الله وملائكته يصلّون على النبي ) الآية ، قال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله ما أنزل الله عليك خيراً إلا أشركنا فيه ، فنزلت : ( هو الذي يصلّي عليكم وملائكته )

فهو سبحانه يصلّي على حبيبه الأكرم صلى الله عليه وسلم صلاة تليق بمقام نبوته ، ومنصب رسالته ، ومنزلة وسيلته وفضيلته الخاصة به .

و هو سبحانه يصلّي على الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم واتبعوه ، تكرمة لهم بسبب اتباعهم ، ويكرم التابع لكرامة متبوعه ، ويشرف التابع بشرف متبوعه .

وإن أعظم الأسباب التي تضاعف الصلوات من الله تعالى على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم: هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله تعالى عليه بها عشر صلوات. أي: ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عشر صلوات نال مائة صلاة من الله تعالى وهكذا دواليك في المضاعفات التي لم تأت إلا في مقابل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن أسباب صلاة الله تعالى على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم:

ما رواه أبو داود وغيره عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول)، وهو في مسند أحمد: (إن الله وملائكته يصلون على الصف المتقدّم، والمؤذّن يغفر له مدّ صوته، ويصدّقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلّى معه) ومن ذلك: ما رواه الطبراني والضياء عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت في البحر، ليصلّون على معلّم الناس الخير)

ومن ذلك : ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله وملائكته يصلّون على الذين يصلون الصفّ الأول ، وما من خطوة أحبّ إلى الله من خطوة يمشيها يصلُ بها صفاً )

ومن ذلك : ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله وملائكته يصلّون على ميامن الصفوف )

ومن ذلك : ما رواه ابن حبان وغيره ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله وملائكته يصلون على المتسحّرين ) الوجه الثالث : في الكلام على ( اللهم صل على محمد ) :

تقدم الدليل على ندب تقديم السيادة بين يدي اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم ' ، وأما معنى اسمه الشريف محمد صلى الله عليه وسلم:

قال العلماء: إن هذا الاسم الشريف – وهو محمد صلى الله عليه وسلم - هو أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في القرآن الكريم في مواضع عديدة: قال تعالى: (محمد رسول الله) وقال تعالى: (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين) الآية، وقال تعالى: (وما محمد إلا رسول)

وهذا الاسم الشريف هو علم منقول من الصفة ، ومعناه : أنه هو الذي يُحمد حمداً بعد حمد ، إلى ما لا نهاية له ، فلا يقف حمده على حد ، فهذا الاسم الكريم يدل على كثرة الحمد والحامدين له ، ويدل على كثرة موجبات الحمد التي هي فيه ، وذلك لأنه على وزن – مفعل – بتشديد العين وهي صيغة موضوعة للتكثير والمضاعفة ، يقال : معظم ومبجّل ومكرم وممدّح ، لمن كثر وتكرر تعظيمه وتبجيله وتكريمه ومدحه مرة بعد أخرى ، وقد سمّي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم الكريم ، لأنه صلى الله عليه وسلم محمود حمداً بعد حمد ، على وجه ثابت متكرر دائم لا ينقطع ، محمد عند الله تعالى ، و عند الملائكة ، ومحمد عند إخوانه من الأنبياء والمرسلين ، ومحمد عند أهل الأرض والفرش ، حتى عند أهل السموات وأهل العرش ومحمد عند أهل الأرض والفرش ، حتى عند أعدائه الذين كفروا برسالته ، كما سنوضتحه إن شاء الله تعالى .

وبيان ذلك : إن الحمد – الذي هو معناه الثناء على مختلف أنواعه – يرجع إلى سببين عظيمين أحدهما : الحسن والكمال ، ثانيهما : الفضل والنوال .

ا ص ۳۹

فيُحمد الذي اتّصف بالمحاسن والكمالات على حسب محاسنه وكمالاته ، ويُحمد صاحب الفضل والخير والنوال – أي: الإحسان إلى العباد – على حسب إحسانه ونواله.

فإذا عرفت ذلك فليس هناك مخلوق أجمع للمحاسن والكمالات ، ولا أعظم فضلاً وبرّاً ونوالاً وخيراً إلى عباد الله تعالى ، ليس هناك أجمع ولا أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

أما محاسنه وصفات كمالاته: فلا يحيط بعدّها إلا الله تعالى الذي تفضل عليه وأعطاه ، فإذا مُدح العالم وأثني عليه بكماله العلمي – ولا شك أن العلم صفة كمال – فإن أعلم العلماء وأعرفهم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، الذي قال الله تعالى له: (وعلّمك ما لم تكن تعلم ، وكان فضل الله عليك عظيماً) ولقد أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام أعلميّته ، فقال: متحدثاً بنعمة الله عليه: (أما والله إني لأعلمكم بالله ، وأشدكم له خشية)

متفق عليه ، وقال صلى الله عليه وسلم : (يا أيها الناس إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتمه ، واختُصر لي الكلام اختصاراً) وقال : (أعطيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه) رواهما أبو يعلى وغيره.

وإذا مُدح التقي بتقواه ، وأثني عليه بصفة التقوى ، فأتقى الأتقياء هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أعلن ذلك متحدّثاً بنعمة ربه عليه إذ قال : (أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له) متفق عليه .

وإذا مُدح الزهّاد وأثني عليهم بزهدهم، فأزهد الزهّاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أعلن ذلك بقوله: (ما أنا والدنيا إلا كراكب استظلّ تحت شجرة ثم راح وتركها) قال ذلك صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير. وإذا مُدح عقلاء العالم بذكائهم ونبوغ عقولهم وفهمهم، فأعقل العالمين وأعظمهم نباهة وفطانة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما بينا الأدلة على ذلك في كتاب (الشمائل الشريفة) الذي جمعناه والحمد لله فارجع إليه. وإذا مُدح صاحب الخُلُق الحسن وأثني عليه بحسن خُلقه،

فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جمع محاسن الأخلاق كلها وكمالاتها كلها ، فهو أحسنهم خُلقاً وأجمعهم أدباً ، قال تعالى : (وإنك لعلى خُلق عظيم) فقد اعتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروة الأخلاق الفاضلة ، واستوى على قمّتها . وإذا مُدح الكرماء والشجعان وأثني عليهم بجودهم وشجاعتهم ، فأجود خلق الله تعالى وأشجعهم هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال أنس رضي الله عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس ، وأجود الناس ، وأشجع الناس . متفق عليه .

وإذا مُدح المتواضعون وأثني عليهم بحسن تواضعهم ، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المتواضعين ، وقد بلغ من تواضعه أنه يمشي مع الأرملة والمسكين ، فيقضي لهما الحاجة في حين أنه يمكنه صلى الله عليه وسلم أن يأمر بعض أصحابه بأن يقضي لهما الحاجة .

ولقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن رجلاً نادى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً ، كلّ ذلك يردُ عليه: (لبيك لبيك).

وقال مجاهد: إن كان الرجل – أي: إنه كان الرجل – من العوالي يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم شطر الليل على خبز الشعير فيُجيبه. كذا في ( زوائد المسانيد ) وغيره.

وإذا مُدح الرحماء وأثني عليهم برحمتهم ، فأرحم عباد الله تعالى بخلق الله تعالى هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي قال الله تعالى فيه : (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)

فهو صلى الله عليه وسلم رحمة عامة لكل العالمين: رحمة للمؤمنين، ورحمة للكافرين، ورحمة للمنافقين، ورحمة لجميع بني الإنسان: الرجال والنساء والصبيان، ورحمة للطير والحيوان، وقد فصلنا ذلك في كتاب (الشمائل المحمدية) وذكرنا فيه الأدلة على ذلك فارجع إليه.

وفي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنى لم أبعث لعّاناً إنما بعثت رحمة )

وعند البيهقي والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما أنا رحمة مهداة) وعند الطبراني: (بُعثت رحمة مهداة) أي: مهداة للعالم كله صلى الله عليه وسلم.

وإذا مُدح أهل العدل والإنصاف بعدلهم وإنصافهم ، فإمام أهل العدل والإنصاف هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وليعتبر العاقل في عدله العظيم وحكمه القويم إذ يقول صلى الله عليه وسلم: (والذي نفس محمد بيده لو أنّ فاطمة بنت محمد – صلى الله عليه وسلم – سرقت لقطعت يدها)

بل كان صلى الله عليه وسلم معلوماً لدى قومه وغير هم بعدالته وأمانته قبل البعثة ، ولذا كانوا يتحاكمون إليه ، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه : كان يُتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام .

ولما اختلفوا في رفع الحجر الأسود ، وكان كل منهم حريصاً على أن ينال ذلك الشرف ، فرفعوا الأمر إليه صلى الله عليه وسلم ، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يوضع الحجر في ثوب ، وأمر من كل قبيلة واحداً أن يرفعه ، فرفعوه جميعاً ، وجمع كلمتهم وشملهم . صلى الله عليه وسلم .

وإذا مُدح الصادقون الأمناء بصدقهم وأمانتهم ، فإمام الصادقين والأمناء هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وقد عُرف بذلك حتى عند أعدائه ، فكانوا يشهدون له بذلك .

قال المسور بن مخزمة : قلت لأبي جهل – وكان خاله - : يا خالي هل كنتم تتهمون محمداً بالكذب قبل أن يقول مقالته – أي قبل أن ينبًا - ؟

فقال – أبو جهل – والله يا ابن أختي لقد كان محمد و هو شاب يدعى فينا الصادق الأمين ، فلما وخطه الشيب لم يكن ليكذب – أي : ما كذب محمد صلى الله عليه وسلم في صباه وشبابه ، فكيف يكذب بعد ما بلغ الأربعين من العمر ؟ بل هو من أولى وأحق أنه لا يمكن أن يكذب ، بل هو صادق أمين فيما يقوله من أنه نبى حقاً .

قال المسور: قلت: يا خالي فلم لا تتبعونه ؟! يعني: ما دمتم تشهدون وتعترفون بصدقه وأمانته، وأنه لا يمكن أن يكذب في دعوى النبوة، بل هو صادق في ذلك إذاً ما يمنعكم من اتباعه؟

فقال — أبو جهل - : تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف ، فأطعموا وأطعمنا ، وسقوا وسقينا ، وأجاروا وأجرنا ، فلما تجاثينا على الركب ، وكنا — أي في المفاخر سواء — كفرسي رهان ، قالوا — أي بنو هاشم قالوا مفتخرين علينا - : منا نبي — أي : نفخر به عليكم ، ونفضل به عليكم ، وبه نشرف عليكم — فمن أين ندرك هذا ؟ .

أي: من أين نأتي بنبيّ حتى نتساوى معهم في المفاخر والشرف ، أي: فحمله جهله على أن يجحد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يعلم من قلبه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجحد بعد علمه بصدق نبّوته ، كما أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله: (فإنهم لا يكذّبونك ولكنَ الظالمين بآيات الله يجحدون) – والمعنى: أنهم لا يعتقدونك كاذباً ، بل يعلون إنك صادق ، ولكن لظلمهم وعدم اعترافهم راحوا يجحدون ما جئتهم يعلون إنك صلى الله عليه وسلم: (والله إني لأمينٌ في السماء ، وأمينٌ في الأرض) رواه ابن أبي شيبة.

وإذا مدح الفصحاء بفصاحتهم ، والبلغاء ببلاغتهم ن فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء ، وأحكم الحكماء ، بل قد أوتي ما هو فوق الفصاحة والبلاغة ، ألا وهو جوامع الكلم ، ولقد قال صلى الله عليه وسلم: (أوتيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه).

وإذا مُدح الرجل الحسن الصوت بحسن صوته ، فأحسن الناس صوتاً هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء – أي صلاة العشاء – ( والتين والزيتون ) فلم أسمع صوتاً أحسن منه.

وقال جبير بن مطعم رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسَنَ النغمة. وإذا مُدح الحسن الوجه وجميل الصورة بحسنه وجماله ، فلا أجمل ولا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أجمعت كلمة الصحابة رضي الله عنهم الذين شاهدوا طلعته البهية صلى الله عليه وسلم ، على أنه أحسن خلق الله وجها ، وأجملهم صورة ، لم يُر قبله ولا بعده مثله :

قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها ، وأحسنهم خُلقا ، ليس بالطويل البائن ، ولا بالقصير . متفق عليه ، وقال أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أر قبله ولا بعده مثله . كما في (المسند) وغيره وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كأن الشمس تجري في وجهه . كما في (المسند) وغيره وقيل للربيع بنت المعود: صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا بنيّ لو رأيته صلى الله عليه وسلم لرأيت الشمس طالعة ، كما في (سنن الترمذي) وغيره .

وقال هند بن أبي هالة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخماً مفخّماً يتلألأ وجهه صلى الله عليه وسلم تلألؤ القمر ليلة البدر، كما في (سنن الترمذي) وغيره.

وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عنا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهاً ، وأنور هم لوناً ، لم يصفه واصف قط إلا شبّه وجهه بالقمر ليلة البدر ن وكأن عرقه في وجهه مثل اللؤلؤ ، وأطيب من المسك الأذخر صلى الله عليه وسلم ، كما رواه أبو نعيم وغيره .

وقال أهل المدينة المنورة لما أقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع

فهو صلى الله عليه وسلم (محمد) – أي: محمود الخصال والشّيم والمزايا والكرم – حمداً بعد حمد ، حمداً متوالياً متكرراً من كل حامد في الدنيا والبرزخ والآخرة.

قال تعالى: (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا) وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقام المحمود الوارد في الآية الكريمة هو قيامه بالشفاعة العامة لجميع أهل الموقف ، كما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن ، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ، ثم بموسى ، ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم ) وزاد في رواية : ( فيشفع ليقضى بين الخلق ، فيمشي حتى يأخذ بحلقه الباب ، فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً يحمده أهل الجمع كلّهم ) الله مقاماً محموداً يحمده أهل الجمع كلّهم )

وروى ابن جرير – وأصله في المسند – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يُبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ، ويكسوني ربي عز وجل حلة خضراء ، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول ، فذلك المقام المحمود )

فهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المحمود في الدنيا والمحمود في الآخرة ، من أهل السموات وأهل الأرض . وهو صلى الله عليه وسلم سيدنا (أحمد) اسم علم منقول من الصفة التي معناها التفضيل فمعنى (أحمد) : أي : هو أحمد الحامدين لرب العالمين ، فاسمه صلى الله عليه وسلم مطابق لمعناه ، فإنه لم يأت حامد من الأولين والآخرين بمحامد لرب العالمين بمثل ما حمد به سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة .

النظر صحيح البخاري كتاب الزكاة ، وقد اقتصر في هذه الرواية على ذكر بعض الرسل الذين يدور عليهم طلب الشفاعة منهم ، ولكن جاء في بقية الأحاديث ذكر هم مفصلاً: آدم ، فنوح ، فإبر اهيم ، فموسى ، فعيسى ، ثم تنتهي الشفاعة إلى صاحبها الذي خصّه الله تعالى وسلامه عليه و عليهم أجمعين

أما محامده صلى الله عليه وسلم فجاءت جامعة لجميع المحامد التي يتقاصر عنها كل حامد ، ونحن نذكر لك بعض صيغ تلك المحامد التي حمد بها ربه تعالى :

روى الترمذي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال (سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد ، مل السموات ومل الأرض ، وملئ ما بينهما ، ومل ما مئت من شيء بعد ) وروى مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ( اللهم ربنا لك الحمد ، مل السموات ، ومل الأرض ، وملئ ما شئت من شيء بعد ، أهل الثناء والحمد ، أحقُ ما قال العبد – وكلّنا لك عبد - : اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد )

فقوله صلى الله عليه وسلم: (وملء ما شئت من شيء بعد) يشمل ما وراء السموات من عالم السدرة والجنة والكرسي وما حواه ، والعرش وما حواه من العوالم، وعالم اللوح والقلم والكتاب، ويشمل ما بعد مما يشاء الله تعالى ويخلقه، فلم يترك سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم موضع ذرة من السموات ولا في الأرض، ولا ما بينهما ولا ما ورائهما من العوالم كلها إلا وقد ملأها بحمد الله تعالى وحسن الثناء عليه سبحانه، فهو حقاً أحمد الحامدين لرب العالمين.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل قال: (اللهم ربنا لك الحمد أنت قيّم السموات والأرض ومن فيهنّ، ولك الحمد أن نور السموات والأرض ومن فيهنّ، ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهنّ، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنارحق، والنبيون حق، ومحمد — صلى الله عليه وسلم — حق، والساعة حق) الحديث.

فلقد حمد الله تعالى حمداً يليق بقيّوميّته التي لا نهاية لها ، وحمده حمداً لائقاً بنوره الذي به أظهر السموات والأرض من ظلمة العدم ، وحمده حمداً لائقاً

يمقام ملكه الذي شمل السموات والأرض ومن فيهن ، وحمده حمداً يليق بوجوب وجوده و هو الحق سبحانه .

فمعنى: ( اللهم ربنا لك الحمد أنت قيّم السموات والأرض ومن فيهنّ ) أي : لك الحمد حمداً يليق بقيوميّتك التي لا يحيط علماً بها إلا أنت ، و هكذا المحامد بعد ذلك هي على هذا المنوال .

وهذا من باب الحمد لله تعالى على كمالاته الذاتية وصفاته العلية

وهناك الحمد لله تعالى على بره وإحسانه ، ونواله ونعمائه التي لا تعد ولا تحصى ، ولا تحد ولا تستقصى .

ومن محامده على النعم صلى الله عليه وسلم الجامعة الدائمة: ما رواه أصحاب السنن والإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت مائدته - يعني الطعام - قال: (الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، الحمد لله الذي كفانا وآوانا، غير مكفي ولا مكفور، ولا مودّع ولا مستغنى عنه ربنا)

فقوله: (غير مكفي ) إما برفع (غير ) على أنه خبر (ربنا) التي في آخر الحديث ، والمعنى: ربنا غير محتاج إلى الطعام فيكفى ، وربنا لا يكفر – أي: لا يجحد – فضله ، ولا مودّع – أي: غير متروك – من الحمد والثناء ، بل له الحمد الدائم ، ولا مستغنى عنه ، بل كلّنا فقراء إليه ، محتاجون إليه في كل شيء .

قال العلامة المناوي : وإن صحّت الرواية بنصب (غير) فهو صفة (حمداً) أي : حمداً غير مكفي به ، أي : لا نكتفي به ، بل نعود إليه مرة بعد مرة ، ولا نترك الحمد لك يا رب ، ولا نستغني عنه ، فيكون (ربنا) لفظها منصوب على النداء .

وقد علّم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته جوامع من الحمد لله تعالى ورغّبهم بذلك :

ومن هذا: ما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرّك شفتيك يا أبا أمامة)

فقلت : أذكر الله تعالى يا رسول الله .

فقال : ( ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهار ) ؟

قلت : بلى يا رسول الله . قال صلى الله عليه وسلم : (تقول) :

سبحان الله عدد ما خلق ، سبحان الله ملء ما خلق ، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء ، سبحان الله الأرض والسماء ، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه ، سبحان الله عدد كل شيء ، سبحان الله ملء كل شيء .

الحمد لله عدد ما خلق ، والحمد لله ملء ما خلق ، والحمد لله عدد ما في الأرض والسماء ، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه ، والحمد لله عدد كل شيء ، والحمد لله ملء كل شيء ) الما أحصى كتابه ، والحمد لله عدد كل شيء ، والحمد لله ملء كل شيء )

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من قال: الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، على كل حال ، حمداً يوافي نعمه ، ويكافئ مزيده – ثلاث مرات فتقول الحفظة – أي: الكرام الكاتبون -: ربنا لا نحسن كنه ما قدّسك عبدك هذا وحمدك ، وما ندري كيف نكتبه ، فيوحي الله إليهم: أن اكتبوه كما قال عبدي ) لا

وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنهما أن أعرابياً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علّمني دعاء لعلّ الله أن ينفعني به ، فقال صلى الله عليه وسلم: (قل: اللهم لك الحمد كلّه، وإليك يرجع الأمر كلّه) رواه البيهقي.

فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحمد الحامدين لله رب العالمين ، في جميع العوالم: في الدنيا كما تقدّم في الأحاديث ، وهو أحمد الحامدين في الآخرة ، كما ثبت ذلك في أحاديث الشفاعة وغيرها.

.

<sup>&#</sup>x27; قال الحافظ المنذري : : رواه أحمد وابن أبي الدنيا – واللفظ له – والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما باختصار ، والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين . ورواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن اهـ

قال المنذري في ( الترغيب ) رواه البخاري في الضعفاء .

ومن ذلك : ما رواه ابن حبّان في (صحيحه) عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال – وذكر الحديث بطوله – وفيه : (فيتجلّى له الربُ تبارك وتعالى ، ولا يتجلّى لشيء قبله فيخر لله تعالى ساجداً ، ويحمده بمحامد لم يحمده بها أحد ممن كان قبله ، ولن يحمده بها أحد ممن كان بعده ، فيقال له : يا محمد ارفع رأسك ، تكلّم يسمع ، واشفع تُشفّع ) فذكر الحديث

وفي رواية للصحيحين وغير هما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة : ( فأنطلق فأستأذن على ربي ، فيؤذن لي ، فأقوم بين يديه ، فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يُلهمنيها ) الحديث .

وفي رواية لهما أيضاً: ( فأحمد ربي بتحميد يعلّمنيه ربي ) أي: يُعلّمه ذلك الحمد في ذلك العالم.

وفي رواية للترمذي: (فأخِرُ ساجداً ، فيلهمني الله من الثناء والحمد – أي: ما لا يعلمه إلا الله تعالى – فيقال لي: ارفع رأسك ، سل تُعط ، واشفع تُشفَع ، وقل يُسمع لك ، وهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى: [عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً]).

وفي رواية لهما: (فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي، ثم يفتح الله عليّ من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي) الحديث. فالله تعالى هو الذي يفتح على حبيبه الأكرم صلى الله عليه وسلم في الآخرة فتحاً عظيماً، يعلّمه فيه أنواعاً من جوامع الحمد وحسن الثناء عليه سبحانه، ويتجلّى لجميع أهل الموقف مقامه الأحمدي صلى الله عليه وسلم.

كما أن الله تعالى يعطيه لواء الحمد – أي : اللواء الذي التوت واجتمعت فيه أنواع الحمد – الذي يدخل تحته جميع الأنبياء : آدم فمن دونه .

روى الترمذي وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء

ا كما في ( ترغيب ) المنذري .

الحمد ' ولا فخر ، وما من نبيّ آدم يومئذ فمن سواه إلا تحت لوائي ، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر ) الحديث .

وقد وصف الله تعالى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم الحمّادون ، لكثرة حمدهم لربهم ، متّبعين لرسولهم سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم ، جعلنا الله تعالى منهم .

الوجه الرابع: في الكلام على (آل سيدنا محمد) صلى الله عليه وسلم:

اختلف العلماء في المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم الوارد ذكر هم في الصلاة الإبراهيمية: فذهب الجمهور: إلى أن المراد بهم: الذين حُرّمت عليهم الصدقة، واستدلّوا على ذلك: بما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرامه – أي: عند قطافه – فيجيء هذا بتمره وهذا بتمره، حتى يصير عنده كوم من تمر، فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: (أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة وسلم فأخرجها من فيه، فقال: (أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة)؟

واستدلّوا على ذلك أيضاً بما جاء في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً خطيباً فينا بماء يُدعى خُمّاً بين مكة والمدينة ، فحمد الله تعالى وأثنى عليه وذكّر ووعظ ، ثم قال : (أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجلّ ، وإني تارك فيكم ثقلين : أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ) فحتٌ على كتاب الله ورغّب فيه ، قال : (وأهل بيتي ، اذكروا الله في أهل بيتي )

فقال حُصين بن سبرة: من أهل بيته يا زيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ فقال زيد: إن نساءه من أهل بيته ، ولكن أهل بيته من حُرم الصدقة بعده .

<sup>&#</sup>x27; وقد تكلّمنا على لواء الحمد بعض الكلام في كتابنا ( الإيمان بعوالم الآخرة ).

قال : من هم ؟ قال : هم أل عليّ وأل عقيل وأل جعفر وأل عبّاس .

فقال: أكُلُ هؤ لاء حرم من الصدقة ؟ فقال: نعم.

إذاً هؤلاء هم آله صلى الله عليه وسلم ، لأنه جاء في الحديث كما تقدّم: (إن آل محمد لا يأكلون الصدقة) وجاء أيضاً في صحيح مسلم من حديث ابن شهاب وفيه ، فقال صلى الله عليه وسلم لنا: (إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس ، وإنها لا تحلُ لمحمد ولا لآل محمد) صلى الله عليه وسلم.

فالآل الوارد ذكر هم في الصلاة الإبراهيمية المراد بهم: من حرمت الصدقة عليهم لأن الأحاديث النبوية يفسر بعضها بعضاً.

وذهب بعض العلماء: إلى أن المراد بآل محمد صلى الله عليه وسلم في الإبراهيمية هم أزواجه وذريته، ذكر ذلك ابن عبد البر في (التمهيد) واستدلوا على ذلك: بما جاء في صحيح مسلم وغيره عن أبي حُميد الساعديّ رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك ؟ فقال: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صلّيت على إبراهيم) الحديث المتقدم، ووجه الحجة في ذلك أن هذه الرواية تفسر رواية الآل في بقية الروايات.

وذهب بعض العلماء: إلى أن المراد بالآل الوارد ذكرهم في الصلاة الإبراهيمية: هم جميع أمّة الإجابة أي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة.

قال في (جلاء الأفهام): حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم وقال: وأقدم من روي عنه هذا القول جابر بن عبد الله، ذكره البيهقي عنه، ورواه عن سفيان الثوري وغيره واختاره بعض أصحاب الشافعي، حكاه عنه أبو الطيب الطبري في تعليقه، ورجّحه الشيخ محي الدين النواوي في (شرح مسلم) واختاره الأزهري. اهـ وكذا نقله في (القول البديع).

وحجتهم في ذلك أن آل المعظم المتبوع: هم أتباعه على دينه وأمره، فإن اشتقاق لفظ (الآل) يدلّ على ذلك، فإنه من: آل يؤول: إذا رجع، وإن

مرجع الأتباع إلى متبوعهم لأنه إمامهم وموئلهم ، قال الله تعالى : ( إلا آل لوط نجّيناهم بسحر ) والمراد بآله : أتباعه المؤمنون به من أقاربه وغيرهم

قالوا: فإن ورد لفظ آل محمد صلى الله عليه وسلم في الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم أولاً للأتباع صلى الأقربين ، ثم لسائر الأتباع أجمعين .

وذهب بعض العلماء: إلى أن آله صلى الله عليه وسلم الوارد ذكر هم في الإبراهيمية: هم الأتقياء من أمته صلى الله عليه وسلم، واحتجّوا على ذلك بما رواه الطبراني بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آل محمد؟ فقال: (كلُ تقي) وتلا النبي صلى الله عليه وسلم (إن أولياؤه إلا المتقون) ورواه البيهقي أيضاً!

الوجه الخامس: في الكلام على التشبيه الوارد في الصلاة الإبراهيمية: و فيه بحثان:

البحث الأول: في الكلام على موقع التشبيه الوارد في (اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم) إلى تمامها.

قال في (فتح الباري): اشتهر السؤال عن موقع التشبيه مع أن المقرر أن المشبَه دون المشبَه به ، والواقع هنا – في الصلاة الإبراهيمية) عكسه ، لأن محمداً صلى الله عليه وسلم وحده أفضل من آل إبراهيم ومن إبراهيم ، ولاسيما وقد أضيف إليه آل محمد صلى الله عليه وسلم ، قال : وقضية كونه أفضل – أي : من إبراهيم وآله – أن تكون الصلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة حصلت ، أو تحصل لغيره صلى الله عليه وسلم .

قال : وقد أجيب عن ذلك بأجوبة ... ، فساقَ أجوبة متعددة ونحن نذكر جملة من الأجوبة التي ذكر ها في ( الفتح ) وذكر ها غيره من العلماء المتقدّمين :

ا والطريقان فيهما ضعف كما في (جلاء الأفهام) و (القول البديع) وغيرهما .

الجواب الأول: أن التشبيه المذكور إنما هو في أصل الصلاة لا في القدر والكيفية ، فهذا نظير قوله تعالى: (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) الآية ، فهذا التشبيه هو في أصل الوحي لا في قدره وفضيلة الموحى إليه ، ونظير قوله تعالى: (وأحسن كما أحسن الله إليك) فلاشك أن أحداً لا يقدر أن يحسن بقدر ما أحسن الله تعالى إليه ، وإنما المراد به أصل الإحسان لا قدره ، ومن ذلك قول القائل: أحسن إلى ولدك كما أحسنت إلى فلان ، يريد بذلك أصل الإحسان لا قدره ، والمعنى: صلّ على سيدنا محمد صلاة تليق بمقامه وكماله ومنزلته عندك ، كما صليت على إبراهيم صلاة لائقة بمقامه عندك .

الجواب الثاني: أن التشبيه عائد إلى الآل فقط، وتمّ الكلام عند قوله ( اللهم صلّ على محمد ) ثم قال: ( وعلى آل محمد كما صليت ... ) إلى آخرها.

قال في (فتح الباري): وتعقب – أي تعقب هذا الجواب ابن دقيق العيد – بأن غير الأنبياء لا يمكن أن يساووا الأنبياء، فكيف تطلب لهم صلاة مثل الصلاة التي وقعت لإبراهيم، والأنبياء من آله على نبينا و عليهم الصلاة والسلام ؟ قال : ويمكن الجواب عن ذلك بأن المطلوب الثواب الحاصل لهم لا جميع الصفات التي كانت سبباً للثواب اهـ

ويقرب من هذا جواب العلامة البلقيني: بأن التشبيه ليس هو في القدر ولا في الرتبة ، حتى يقال: إن غير الأنبياء لا يساوون الأنبياء ، بل التشبيه في أصل الصلاة ، وذلك قدر مشترك بين الأنبياء والآل.

الجواب الثالث: أن التشبيه بالنظر إلى ما يحصل لسيدنا محمد وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من صلاة كل فرد فرد، فيحصل من مجموع صلاة المصلين من أول التعليم إلى آخر الزمان أضعاف ما كان لآل إبراهيم مما لا يحصيه إلا الله عز وجل.

قال في (الفتح): وعبر ابن العربي عن هذا بقوله: المراد دوام ذلك واستمراره اهـ

قال في (القول البديع): وقد قال شيخ الإسلام تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى: إذا صلّى عبد على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية، فقد سأل الله تعالى أن يصلّي على سيدنا محمد كما صلى على سيدنا إبر اهيم وآله ن ثم إذا قالها عبد آخر فقد طلب صلاة أخرى غير التي طلبها الداعي الأول، ضرورة أن المطلوبين – وإن تشابها – مفترقان بافتراق الطالب، وأن الدعوتين – أي: بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم – مستجابتان، إذ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مستجابة، فلابد أن يكون ما طلبه هذا غير ما طلبه ذاك، لئلا يلزم تحصيل حاصل، كما قال ولده التاج السبكي: إن الله تعالى يصلّى النبي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مماثلة لصلاته لإبر اهيم عليه السلام وآله كلما دعا عبد، فلا تنحصر الصلوات عليه من ربه التي كل واحدة منها بقدر ما حصل لإبر اهيم وآله، إذ لا عليه من ربه التي كل واحدة منها بقدر ما حصل لإبر اهيم وآله، إذ لا ينحصر عدد من صلّى عليه بهذه الصلاة صلى الله عليه وسلم اهـ

الجواب الرابع: أن التشبيه إنما هو للمجموع بالمجموع ، فإن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد صلى الله عليه وسلم ، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله – وفي آل إبراهيم الأنبياء – فقد حصل لآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك – أي: من الصلوات المطلوبة – ما يليق بهم ، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء ، وتبقى الزيادة الكبيرة الكثيرة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم عليه السلام – تبقى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، فيحصل له بذلك من المزية ما لم يحصل لغيره صلى الله عليه وسلم .

وقد نقل هذا القول الحافظ ابن حجر في (الفتح)، وبسط مفصلاً في (القول البديع) وكذا في (جلاء الأفهام) ثم قال بعد تقريره: وهذا القول الحسن من كل ما تقدّمه.

ونقل الحافظ في (الفتح) عن الإمام النووي رحمه الله تعالى: أن أحسن الأجوبة هو ما نسب إلى الشافعي، أي: من أن التشبيه متعلق بآل محمد صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وكذا الجواب بأن التشبيه لأصل الصلاة بأصل الصلاة، أو للمجموع بالمجموع اهـ

ثم نقل الحافظ في ( الفتح ) عن ابن القيم استحسانه تشبيه المجموع بالمجموع ، وقوله – أي : قول ابن القيم ، وأقرّه عليه – وأحسن منه أن يقال : ..... وذكر كلامه باختصار .

ونحن نذكره بنصه قال: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم، بل هو خير آل إبراهيم، كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) قال ابن عباس رضي الله عنهما: محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم.

قال: وهذا نص إذا دخل غيره صلى الله عليه وسلم من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في آله، - أي: آل إبراهيم - فدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، فيكون قولنا: (كما صليت على آل إبراهيم) متناولاً للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء من ذرية إبراهيم.

ثم قد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليه و على آله خصوصاً ، بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموماً ، وهو صلى الله عليه وسلم فيهم ، ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم ، ويبقى الباقي كله له صلى الله عليه وسلم أي : كما يليق به .

قال: ويظهر حينئذ فائدة التشبيه وجريه على أصله وأن المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ ، فإنه إذا كان المطلوب بهذا اللفظ ، فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبّه به وله أو فر نصيب منه ، صار له من المشبّه المطلوب أكثر مما لإبراهيم وغيره ، وانضاف إلى ذلك مما له من المشبّه به من الحصة التي لم تحصل لغيره أي : على وجه يليق بمقامه المحمدي الخاص به صلى الله عليه وسلم .

قال: فظهر بهذا من فضله صلى الله عليه وسلم وشرفه على إبراهيم وعلى كلّ من آل إبراهيم وفيهم النبيون – ما هو اللائق به ، وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل ، وتابعة له ، وهي من موجباته ومقتضياته ، فصلى

الله تعالى عليه و على آله وسلم تسليماً كثيراً ، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى نبياً عن أمته اه. آمين الم

الجواب الخامس: وبه يندفع الإشكال الوارد على التشبيه من أصله:

وذلك أن المشبّه به قد يكون أرفع من المشبه ، وأن ذلك ليس مطرداً ، بل قد يكون التشبيه بمثل المشبّه أو بدونه ، قال الحافظ في ( الفتح ) – ونقله السخاوي أيضاً - : وذلك كما في قوله تعالى : ( الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة )

قال: وأين يقع نور المشكاة من نوره تعالى ، ولكن لما كان المراد من المشبه به أن يكون شيئاً ظاهراً واضحاً للسامع سُن تشبيه النور بالمشكاة ، وكذا هنا ، لما كان تعظيم إبراهيم عليه السلام وآل إبراهيم بالصلاة عليهم مشهوراً واضحاً عند جميع الطوائف حسن أن يطلب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم – بالصلاة عليهم مثل ما حصل لإبراهيم وآل إبراهيم عليه السلام .

قال في (الفتح): ويؤيد ذلك ختم الطلب المذكور بقوله: (في العالمين) أي: كما أظهرت الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين اهـ

البحث الثاني: في الكلام على وجه تخصيص الخليل إبراهيم على نبينا وعليهم الصلاة والسلام بالتشبيه، دون غيره من الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم. وقد أجاب العلماء عن ذلك عدة أجوبة نذكر بعضها، وكلّها محتملة المرادن إذ لا تنافي بينها:

الجواب الأول: أن تخصيص ذكر الخليل في الصلاة الإبراهيمية سببه المكافأة له على إرساله السلام على هذه الأمة المحمدية ، مع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك منى السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء ، وأنها

النظر (فتح الباري) و (جلاء الأفهام).

قيعان ، وأن غراسها : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ) زاد الطبراني في روايته : ( ولا حول ولا قوة إلا بالله ) .

فمكافأة للخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام – على هذه التحية وحسن الوصية – خص بالذكر والتشبيه .

الجواب الثاني: أنه خصّ بالذكر لأنه سمانا المسلمين ، كما أخبرنا الله تعالى عنه بقوله: ( وهو سمّاكم المسلمين من قبل) الآية ، أي بقوله: ( ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك) الآية.

و لاشك أن العرب من ذريته ومن ذرية ابنه إسماعيل عليهما السلام ، فخصّ الخليل بالتشبيه مكافأة له على ذلك ، أو تكرمة لمكانة أبوّته عليه السلام ، قال تعالى : ( ملّة أبيكم إبراهيم ) .

الجواب الثالث: أن تخصيص سيدنا إبراهيم بالذكر والتشبيه ، لأن الله تعالى اتخذه خليلاً ، قال تعالى: ( واتخذ الله إبراهيم خليلاً ) وقد اتخذ الله تعالى سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم خليلاً وحبيباً ، فهو صلى الله عليه وسلم خليل الله تعالى الله تعالى الأكرم ، وحبيبه الأعظم ، فإن مقام الخُلّة التي أعطيها سيدنا إبراهيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فوق مقام الخُلة التي أعطيها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام .

روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً ، فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة تُجاهين ، والعباس بيننا مؤمن بين خليلين )

وفي حديث المعراج الذي رواه البيهقي وأبو يعلى والبزار وغيرهم: (إن الله تعالى قال له صلى الله عليه وسلم: يا محمد، فقال: لبيك يا رب، قال: سل، فقال: إنك اتخذت إبراهيم خليلاً) وفي رواية أبي يعلى: (إن الله تعالى قال له: إني اتخذتك خليلاً) وفي رواية البيهقي (فقال الله تعالى له: قد اتخذتك حبيباً)

انظر (شرح المواهب ٦: ١٠٣)

وروى مسلم عن أبي هريرة وحذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة حين يأتي أهل الموقف إلى الخليل إبراهيم عليه السلام فيسألونه الشفاعة ، فيقول إبراهيم عليه السلام : (لست بصاحب ذلك ، إنما كنت خليلاً من وراء وراء) بفتح الهمزة فيهما بلا تنوين ، ويجوز فيها البناء على الضم ، للقطع عن الإضافة .'

قال القسطلاني: وكرر (وراء) إشارة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، لأنه حصلت له الرؤية – لله تعالى – والسماع – لكلامه تعالى – بلا واسطة اه.

فمقام الخلّة المحمدية أعلى وأكمل ، كما أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى المقام أنه حبيب الله تعالى ، وهذا فوق مقام الخلّة ، كما دلّ على ذلك الحديث الذي رواه الترمذي والدارمي وأحمد وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جلس ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونه ، فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون ، فتسمّع حديثهم :

فإذا بعضهم يقول: عجباً! إن الله تعالى اتخذ من خلقه خليلاً، فإبراهيم خليله. وقال آخر: ماذا بأعجب من (وكلم الله موسى تكليماً)

وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه.

وقال آخر : وآدم اصطفاه الله .

فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، وقال: (سمعت كلامكم وعجبكم: إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى نجيّه وهو كذلك، وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله تعالى وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة: تحته آدم فمن دونه ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفّع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرّك بحلق الجنة ولا فخر، فيفتح الله فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين

انظر (المواهب وشرحه ١٠ ٢٧٤).

ولا فخر ، وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر ') صلى الله عليه وسلم .

الجواب الرابع: أن الخليل على نبينا و عليه الصلاة والسلام خصّ بالذكر في التشبيه ، لأجل أن يذكر بالجميل على صنعه الجميل مع هذه الأمة المحمدية عليه الصلاة والسلام ، حيث دعا لها بقوله كما أخبرنا الله تعالى في كتابه العزيز: (ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكّيهم إنك أنت العزيز الحكيم) ، ولذلك كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: (أنا دعوة إبراهيم و...)

فحقيق بهذه الأمة المحمدية أن تذكر الخليل بالجميل ؟!

وكيف لا تذكره بالجميل ؟! وقد دعا كما أخبرنا تعالى بقوله: (واجعل لي لسان صدق في الآخرين) أي: واجعل لي ثناء حسناً وذكراً جميلاً في الآخرين من الأمم، وهي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو المراد بالآخرين: كل أمة جاءت بعده، فتدخل هذه الأمة المحمدية في ذلك دخولاً أولياً لأنها آخر الأمم قولاً واحداً ولأنه دعا لها كما تقدم في الآية الكريمة

قال تعالى : (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ )

فهذا النبي في الآية هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و (الذين آمنوا) هم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

ثم إن دعاء الخليل عليه السلام بقوله: (واجعل لي لسان صدق في الآخرين) هو يستلزم طلب التوفيق من الله تعالى للأعمال والأقوال الطيبة المشكورة عند الله تعالى، وفيها الخير والسعادة لعباد الله تعالى، فكان المراد بلسان الصدق هنا: الثناء الحسن، وهو المعبّر عن حقيقة المحاسن التي اشتمل عليها المثنّى عليه.

فإن اللسان يراد به ثلاثة معان:

ا انظر ( سنن الدارمي : ١ : ٢٦ )

١ ـ معنى الثناء ، كما تقدم .

٢- ويراد به اللغة ، قال تعالى : (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم) وقال تعالى : (ومن آياته خلق السموات والأرض ، واختلاف ألسنتكم وألوانكم) الآية ، وقال تعالى : (لسان الذي يلحدون إليه أعجمي ، وهذا لسان عربي مبين).

٣-ويراد به أيضاً : الجارحة اللسانية نفسها ، قال تعالى : ( لا تحرّك به لسانك لتعجل به ) .

فسأل الخليل ربه تعالى لسان صدق أي: ثناء حسناً معبّراً عن أعمال مبرورة ، وأقوال مشكورة ، وقربات وطاعات قد تحقّق بها ، وذلك ليقتدى به ويكون أسوة حسنة لمن بعده.

وبلسان الصدق يحترز عن لسان الكذب ، وهو الثناء بما لا حقيقة فعلية له ، فإنه مذموم ، قال تعالى : (وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ) الآية .

و لاشك أن أعظم من أوتي لسان الصدق والثناء بالحق ، ورفعة الذكر وعلو المقام والقدر ، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أثنى الله تعالى عليه في جميع العوالم والأمم ، ورفع ذكره فوق كل مذكور ، وشكره فوق كل مشكور ، قال تعالى : (ورفعنا لك ذكرك)

الجواب الخامس: أن الخليل عليه السلام خُصّ بالذكر في التشبيه ، لأنه أفضل الأنبياء بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، فإنه عليه السلام أب رحيم ، لأن إبراهيم كلمة سريانية ، معناه بالعربية: أب رحيم ، وهو خليل الرحمن كما أخبر الله تعالى عنه ، وهو شيخ الأنبياء .

وقد سماه الله تعالى إماماً ، قال تعالى : ( وإذ ابتلى إبر اهيم ربه بكلمات فأتمّهن ، قال : إنى جاعلك للناس إماماً ) .

وسماه أمة ، قال تعالى : ( إن إبراهيم كان أمة ) والأمة هنا معناه : القدوة الكاملة والمعلّم للخير .

وسماه قانتاً: (قانتاً شه حنيفاً) والقانت: هو المطيع لأوامر الله تعالى، الملازم لطاعته، والحنيف: هو المقبل على الله تعالى، والمعرض والمائل عن غيره.

و لاشك أن إمام الأئمة ، والأمة الذي هو فوق كل أمة – هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، الذي صلت وراءه جميع الأمم – أي : الأنبياء والرسل – ليلة الإسراء في بيت المقدس .

وكما أنه صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة في الدنيا هو إمامهم في الآخرة ، كما أعلن ذلك متحدثاً بنعمة ربه عليه ، قال صلى الله عليه وسلم: (إذا كان يوم القيامة كنت أنا إمام النبيين ، وخطيبهم ، وصاحب شفاعتهم ، غير فخر) رواه الترمذي وغيره.

و هكذا سيدنا إبر اهيم عليه السلام هو أول من قرى الضيف ، وأول من اختتن ، وأول من رأى الشيب ، فقال : يا رب ما هذا ؟ قال : وقار .

فقال: رب زدني وقاراً.

وقد شهد الله تعالى له بأنه وقي بأوامر الله تعالى ، قال تعالى :

(وإبراهيم الذي وفّى) ، وقد فاز بامتحان الله تعالى له للخلّة ، فكان عليه السلام: قلبه خالياً للرحمن ، وولده للقربان ، وبدنه للنيران ، وماله للضيفان ، وقد فتح الله به باب مناظرة المبطلين وإفحامهم بالحجج والبراهين ، كما أخبرنا الله تعالى عن ذلك بقوله: (فلما جنّ عليه الليل رأى كوكباً) إلى قوله تعالى: (وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ، نرفع درجات من نشاء) أي: في العلم والحجة .

وهو عليه السلام بنى البيت المعظم: الكعبة المشرفة ، وأمره الله تعالى أن يؤذن بحجه ، وهكذا مناقبه عليه السلام أكثر من أن تحصر ، وأشهر من أن تذكر . فحُق لهذا الخليل النبيل ، والسيد الجليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام: أن يذكر في التشبيه ضمن الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

الوجه السادس: في الكلام على معنى ( وبارك على سيدنا محمد و على آل سيدنا محمد) صلى الله عليه وسلم.

البركة اشتقاقها يدل على أمرين:

الأول: الثبوت والدوام ، الثاني: الزيادة والنماء.

قال في (الصحاح): كل شيء ثبت وأقام فقد برك.

والبركة – بكسر الباء – كالحوض ، ويقال : سميت بذلك لإقامة الماء فيها اهم ، ويقال : هذا الشيء فيه بركة : نماء وزيادة ، والتبريك : الدعاء بذلك . ويقال : باركه الله تعالى ، قال تعالى : ( أن بورك من في النار ومن حولها ) ، ويقال : بارك الله تعالى فيه ، قال تعالى : ( التي باركنا فيها ) ، ويقال : بارك عليه ( وباركنا عليه و على إسحاق ) .

ويقال: بارك الله تعالى له، وفي الحديث: (اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولّني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت) والمبارك: الذي قد بارك الله تعالى فيه، قال تعالى إخباراً عن عيسى عليه السلام: (وجعلني مباركاً أينما كنت).

ومعنى: (تبارك الله رب العالمين): تعاظم في كثرة صفاته وكمالاته وبقائها، وتعاظم في عظيم نعمه وخيراته وإفاضاته أنواع البرّ والإحسان على مخلوقاته ودوامها، فهذا الوصف يدل على كثرة كمالات الذات، وكثرة صفات الأفعال الفيّاضة بالخيرات على المخلوقات.

فالبركة كلها من الله تعالى ، كما قال صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية – وقد نبع الماء من بين أصابعه الشريفة – قال : (حيّ على الطهور المبارك ، والبركة من الله تعالى ) كما في البخاري .

والبركة : هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء المبارك على وجه الكثرة ، قال تعالى : (وجعلني مباركاً أينما كنت ) أي : موضع الخيرات الإلهية . وقال تعالى في ليلة القدر : (إنا أنزلناه في ليلة مباركة ) لكثرة الخير الإلهي الذي يتدفق فيها على العباد . وقال تعالى : (ونزلنا من السماء

ماء مباركاً) أي : كثيراً خيره ونفعه ، ثم فصل ذلك بقوله تعالى : ( فأنبتنا به جنات وحبّ الحصيد ، والنخل باسقات لها طلع نضيد ، رزقاً للعباد ، وأحيينا به بلدة ميتاً) الآية .

وقال تعالى في البركة التي أفاضها سبحانه على الأرض: (وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها) الآية ، وبهذه البركة صارت الحبة الواحدة توضع في بطن الأرض فتنبت أضعافها وأمثالها ، والنواة الواحدة تغرس فتعطي من الثمرات ما شاء الله تعالى من الأعداد ، ولولا ذلك لأعطت الحبة حبة ، والنواة مثلها ن فتبارك الله رب العالمين .

وإن أعظم مبارك بارك الله تعالى فيه وبارك عليه وجعله مباركاً أينما كان – هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بارك الله تعالى في ذاته وذرّاته ، وفي قلبه الشريف ، وسمعه وبصره ، وفي عقله وجميع حواسه ومداركه الشريفة ، كما بارك الله تعالى عليه وله في جميع ما أعطاه من الهدى والعلم والعمل ، والخير العام الذي شمل جميع العوالم ، فلا بركة أعمّ منه ، ولا خير أعظم منه صلى الله عليه وسلم .

أما ذاته وذرّاته الشريفة: فإنها فيّاضة بالبركات والخيرات ، فما مسّت يده الشريفة طعاماً ولا شراباً إلا سرت فيه البركة الإلهية ، ولا بصق في طعام أو ماء إلا وبورك فيه ، ولا مسح رأس إنسان أو وجهه أو موضعاً من جسم إلا حلّت فيه البركة والشفاء والنضارة ، ولا مسّ جسمه الشريف صلى الله عليه وسلم ثوباً إلا حلّت فيه البركة.

ولقد كان أصحابه صلى الله عليه وسلم يتزاحمون على ماء وضوئه وعلى نخامته وبصاقه والتبرّك بثيابه صلى الله عليه وسلم، وقد أوردنا الأدلة الثابتة على ذلك في آخر كتابنا (حول شمائله الحميدة صلى الله عليه وسلم) فإنك تجد فيه ما يروي الغليل ويشفى العليل.

ولقد بارك الله تعالى له في سمعه وبصره صلى الله عليه وسلم فكان يقول: ( إني أرى ما لا ترون ، وأسمع ما لا تسمعون ).

كما بارك سبحانه وتعالى له في خلقه ، فوسع الناس كلّهم بخُلقه العظيم

كما بارك له سبحانه في قلبه الشريف فاتسع لنزول القرآن العظيم بنصه ومعانيه ، ومفاهيمه وإرشاداته ، وروحه وأسراره وأنواره ، لم يتسع أي قلب ذلك الاتساع ، وإلى ذلك أشار سبحانه في قوله : ( نزل به الروح الأمين على قلبك ) أي : على قلبك خاصة من بين سائر القلوب كلها .

كما بارك الله تعالى له صلى الله عليه وسلم في قوته الجسمية بحيث لأ يستطيع أحد أن يقاومه ، وكان يصرع أقوى مصارع صلى الله عليه وسلم ، وينبغي أن ترجع أيها القارئ في هذا كله إلى كتابنا ( الشمائل المحمدية ) صلى الله عليه وسلم تجد التفصيل مع الدليل .

كما بارك الله تعالى له صلى الله عليه وسلم في هديه و علمه ، فجاء بالهدى العام الذي يعم وينفع جميع الأنام ، قال تعالى : (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) والمعنى هو كما روى ابن مردويه عن ابن عباس ، وكما روى ابن جرير عن عكرمة وأبي الضحى قالوا : إن المنذر والهادي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ووجه ذلك بأن (هاد) معطوف على (منذر) و (لكل قوم) متعلق به ا ، فهو صلى الله عليه وسلم الهادي العامُ لجميع الأقوام، قد وسع هديه الذي جاء به جميع الأمم، ذلك لأن الله تعالى جمع له جميع أنواع الهدي

قال تعالى بعد أن ذكر الأنبياء وهديهم — قال سبحانه: (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) ولم يقل سبحانه: فبهم اقتده، فإنه لم يؤمر باتباع نبي قبله، وإنما قال له: (فبهداهم اقتده) ولاشك أن هديهم من الله تعالى، فالله تعالى جمع له الهدي كله، وعلّمه ذلك كله، فهديه صلى الله عليه وسلم صالح ومصلح لكل قوم ومسعد لكل أمة.

فتبارك الله رب العالمين ، الذي بارك في هدي إمام النبيين صلى الله عليه وسلم ، وإذا كان غيث الماء النازل من السماء بارك الله تعالى فيه بركة تحيا به الأرض ، وتنبت الكلأ والعشب والزروع والأشجار وما

ا انظر (تفسير الألوسي) وغيره.

فيها من حبوب وثمار وخضار ونضار ، كما تقدم في قوله تعالى : (وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ) —

إذا كان الأمر كذلك مشهوداً لا ريب فيه ، فإن البركة الإلهية في الهدي المحمدي هي أشمل وأعمّ ، وأثرها في أرض القلوب أعظم وأهم .

قال صلى الله عليه وسلم: (إن مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم، كمثل غيث أصاب أرضاً، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله تعالى بها الناس، فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به)

وقال صلى الله عليه وسلم: ( الإيمان بضع وسبعون شعبة ، فأفضلها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال: والحياء شعبة من الإيمان ) كما جاء في صحيح مسلم وغيره.

وإن إفاضات البركات بالخيرات والسعادات من سيد السادات على أنواع المخلوقات لا يحيط بها إلا رب الأرض والسموات .

الوجه السابع: في الكلام على قوله: (في العالمين):

قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: أشار بقوله (في العالمين) إلى اشتهار الصلاة والبركة على إبراهيم في العالمين، وانتشار شرفه وتعظيمه، وأن المطلوب لنبينا عليه الصلاة والسلام صلاة تشبه تلك الصلاة وبركة تشبه تلك البركة في انتشارها في الخلق وشهرتها. وقد قال الله تعالى: (وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم) اهـ

فالله سبحانه وتعالى قد أكرم خليله عليه السلام ، وشهر صيته ، ونشر مدحه في العالمين ، ولكنه سبحانه رفع ذكر حبيبه الأكرم صلى الله عليه وسلم فوق كل مذكور ، بثناء وشكور في جميع العالمين الأولين والآخرين ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( وأنا أكرم الأولين والآخرين على ربي و لا فخر ).

وشهر صيت حبيبه ، ونشر له أعلام المدح والثناء ، وأعطاه راية المجد ولواء الحمد ، الذي يدخل تحته جميع الأنبياء ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( آدم فمن دونه تحت لوائي و لا فخر )

جعلنا الله تعالى من أتباعه ، وأدخلنا تحت لوائه ، وجعلنا من رفقائه صلى الله عليه وسلم ، والعالمون هو اسم ملحق بالجمع ، مفرده : عالم ، وهو ما يعلم به ، كالخاتم : وهو ما يختم به ، والطابع : وهو ما يطبع به ، وسمي العالم بهذا الاسم لأنه علامة على خالقه الذي خلقه ، فهو عالم أي : يُعلم به خالقه ومدبره .

والعالمون : يشمل أصناف المخلوقات كلها : عالم الملك ، وعالم الملكوت ، وعالم الجبروت ، ويدخل تحته عالم الملائكة ، وعالم الإنس ، وعالم الجن ، ويدخل تحته جميع الأرواح ، وعالم الأشباح ، وعالم الخلق ، وعالم الأمر ، والعوالم لا يحصي عددها إلا الله تعالى ، قال تعالى : ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) والبحث في بيان بعض أنواع العوالم ، سيأتى في غير هذا الكتاب إن شاء الله تعالى .

وقد روى المحققين من العارفين: أن العوالم العرشية – أي: المنوطة بعالم العرش الكريم – لا يعلمها إلا الله تعالى ، وأن هناك مائة ألف قنديل معلقة بالعرش ، وأن السموات والأرض والجنة والنار هي قنديل واحد من تلك القناديل ، ولا يعلم ما في بقية القناديل من العوالم إلا رب العالمين سبحانه وتعالى اه. فهذه من مضامين عالم العرش ، ولا يعلم بقية العوالم إلا رب العالمين سبحانه .

قال عبد الله: ولا ينبغي أن يرتاب العاقل في وجود تلك القناديل المنوطة بالعرش، فقد قال صلى الله عليه وسلم — كما رواه أبو داود والإمام أحمد في مسنده و غير هما — في حديث شهداء أحد وفيه: ( إن أرواحهم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظلّ العرش) الحديث.

فالعالم علامة دالّة على خالقه يعلم به قدرة الله تعالى العظيمة ، وعلمه الواسع لكل شيء ، وحكمته التي علت كل شيء ، وقال تعالى : (الله النّوي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ).

فقد أخبر سبحانه في هذه الآية الكريمة أنه سبحانه خلق العالم السماوي والأرض وما بينهما ، ليعلم بقدرته على كل شيء ، وعلمه المحيط بكل شيء ، فالعوالم مرايا ومجالي تنجلي فيها آثار صفات الله تعالى ، وترى فيها بدائع صنعه وخلقه ، قال تعالى : (صنع الله الذي أتقن كل شيء)

وقال تعالى: (هذا خلق الله) أي: هذا خلق الله تعالى تشاهدونه، فكيف لا تشهدون بحقية خالقه فتقولون: لا إله إلا الله، فإنها أحقُ الشهادات وأصدقها، لأن شواهدها لا تعدُ، ومشاهدها لا تحدُ، والبحث في ذلك طويل الذيل، وسوف يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.

الوجه الثامن : اختتام الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بـ ( الحميد المجيد ) : وهذا البحث يشتمل :

أولاً: على معنى: (الحميد والمجيد) والفرق بينهما.

وثانياً: على مناسبة اختتام صيغة الصلاة الإبراهيمية بهما.

أما معنى (الحميد المجيد): فقد قال الحافظ السخاوي: الحميد: فعيل من الحمد، بمعنى المحمود وأبلغ منه — يعني أن الحميد أبلغ من المحمود — وهو: من حصل له من صفات الحمد أكملها، وقيل: بمعنى الحامد، وهو أن يحمد أفعال عباده، والمجيد: هو: من المجد، وهو صفة الإكرام اه.

فالحميد: بمعنى المفعول ، هو أبلغ من المحمود ، لأن الحميد هو الذي الجتمع فيه من صفات الكمال وأسباب الحمد له ما يقتضي أن يكون محموداً ، وإن لم يحمده غيره ، فهو حميد في نفسه ، وحُق له أن يحمده غيره ، وأما المحمود فهو الذي تعلق به حمد الحامدين له .

فالله تعالى هو الحميد من قبل أن يخلق خلقاً يحمدونه ، أي : المحمود غاية الحمد ، على وجه الاستمرار الدائم أز لا وأبداً ، لأنه متصف بجميع الكمالات والمحامد السنية ، ففيه جميع أسباب الحمد التي تقتضي أن يحمد ، فهو أهل أن يحمد ، وحُق له أن يحمد على كماله في ذاته وصفاته ، وعلى نواله وإحسانه الذي عمّ جميع مخلوقاته جل وعلا ، وقد بين ذلك لعباده في قوله سبحانه : ( الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين )

ومعنى ذلك : أنه سبحانه يُحمد ، لأنه هو الله تعالى المتصف بجميع الكمالات المطلقة ، ويُحمد لأنه هو رب العالمين خالقهم ورازقهم ومربيهم ، والرحمن الرحيم بهم ، والمالك والملك ليوم الدين ، الذي فيه يجازيهم ويحاسبهم (ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى)

ويحتمل أن يكون معنى اسم الحميد سبحانه: الحامد، فإنه لم يزل و لا يزال يحمد نفسه، ويثني على نفسه، قال تعالى: (الحمد شهرب العالمين) وقال صلى الله عليه وسلم: (سبحانك لا أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك) وحُق له ذلك لأن كماله ذاتي له من ذاته لم يكتسب الكمال من غيره، وأما غير الله تعالى فلا يجوز أن يثنى على

نفسه لأن كماله ليس من ذاته ، بل يجب عليه أن يثني على الذي أسبغ عليه الكمال ، و هو الله تبارك وتعالى .

وهو سبحانه الحامد أيضاً لعباده إذا أحسنوا وأصلحوا وأخلصوا ، فإنه سبحانه يحمدهم ويثني عليهم ويشكرهم على ذلك ، قال تعالى : (مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ) ويقول سبحانه لأهل الجنة : ( إنّ هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكوراً ) وقال تعالى في ثنائه على عباده المحسنين : (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) .

وأما المجيد: فهو مشتق من المجد الدّال على صفات العظمة والجلال ، والسعة والشرف ، فهو على وزن فعيل بمعنى الفاعل قال الله تعالى: ( والقرآن المجيد ) أي: له المجد والشرف والفضل على سائر الكلام ، ويجوز أن يكون على معنى المفعول ، أي: الممجّد في الملأ الأعلى ، والملأ الأدنى ، كما أنه تعالى المسبّح والمقدّس ، وفي الحديث: ( فإذا قال العبد: مالك يوم الدين ، قال الله تعالى : مجّدني عبدي ) فهو سبحانه المجيد أي: الممجّد .

وقد جاء وصفه سبحانه وتعالى بالحميد والمجيد مقترنين في كثير من الآيات والأحاديث:

قال الله تعالى: (رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) وقال تعالى: (الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين) روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (قال الله عز وجلّ: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: - أي العبد - (الحمد لله رب العالمين) قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال (الرحمن الرحيم) قال الله: أثنى عليّ عبدي، فإذا قال: (مالك يوم الدين) قال الله: مجّدنى عبدي) الحديث.

وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: (اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحقُ ما قال العبد – وكلّنا لك عبد – اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ)

## وأما وجه اختتام الصيغة الإبراهيمية بهذين الاسمين الكريمين:

## ( الحميد المجيد ):

فهو أن صلاة الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم تشتمل على ثناء الله تعالى ، وتكريمه صلى الله عليه وسلم والتنويه به ، ورفع ذكره صلى الله عليه وسلم ، وزيادة حبّه وتقريبه ، فهي مشتملة على الحمد والمجد ، فإن المصلي عليه صلى الله عليه وسلم هو يطب من الله تعالى أن يزيد من حمده ومجده ، فإن صلاته سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسلم فيها نوع حمد له صلى الله عليه وسلم وتمجيد .

فذكر هذين الاسمين ( الحميد المجيد ) آخر الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: مناسب تماماً وذلك لأن من آداب الدعاء – كما قال ابن حجر وغيره – أن يُختم بما يناسبه من أسمائه تعالى ، لما فيها من التوسل بما يوجب تعجيل الإجابة ، والتفاؤل بحصول المطلوب.

قال الله تعالى إخباراً عن الخليل وابنه إسماعيل في دعائهما: (رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) فختم الدعاء بما يناسبه.

وقال تعالى مخبراً عن سليمان عليه السلام في دعائه: (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ).

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (رب اغفر لي وتب عليّ ، إنك أنت التواب الغفور) مائة مرة في مجلسه. وعلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدّيق الأكبر رضى الله عنه دعاء يدعو به في صلاته: (

اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني ، إنك أنت الغفور الرحيم ) .

فلما كان المطلوب للرسول صلى الله عليه وسلم حمد ومجد بصلاة الله عليه : ختم هذا الدعاء في الإبراهيمية باسمي (الحميد المجيد).

وأيضاً فإنه لما طلب للرسول صلى الله عليه وسلم حمد ومجد بالصلاة عليه وذلك يستلزم الثناء على الله تعالى بالحمد والمجد، لأنه سبحانه هو الذي أرسله صلى الله عليه وسلم — فكان هذا الدعاء متضمناً طلب الحمد والمجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتضمناً الإخبار عن ثبوت الحمد والمجد لله تعالى، وبهذا التوجيه يظهر وجه التذييل باسميه (الحميد والمجيد) على المفعولية، وما سبق من التوجيه فعلى الفاعلية، وهما متلازمان فتبصر ويرحم الله القائل:

أيا قمراً في مطلع الحسن دائب ويا شمس حسن ما لها قط حاجب ويا سيداً منه العلا والمواهب إليك وإلا لا تشدُّ الركائب

وعنك وإلا فالمحدّث كاذب

إذا شرب العشّاق من كل مشرب وهاموا غراماً في سليمي وزينب فإن غرامي فيك يا أيها النبي وحبك يا خير النبيين مذهبي

وللناس فيما يعشقون مذاهب

## حكمة تقديم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عليه في قعود الصلاة

قد يُشكل على المؤمن المتبصر في أو امر الله تعالى الشرعية ، وجه تقديم السلام على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في قعود الصلاة ، وذلك : أن التسليم عليه صلى الله عليه وسلم هو مطلوب ضمن التشهد ، كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ذلك ، وقد تقدّم حديث التشهد ، وأما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فهي بعد التشهد ، وفي ذلك تقديم السلام على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فهي بعد التشهد ، وفي ذلك تقديم السلام على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم !

فكيف يتفق هذا مع تقديم الأمر بالصلاة على الأمر بالسلام عليه صلى الله عيه وسلم في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً) وقد كان صلى الله عليه وسلم شديد الحرص قوي التحري لتقديم ما قدّمه الله تعالى، والبدء بما بدء الله تعالى به، ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن – أي الحجر الأسود – فاستلمه ثم خرج من باب الصفا و هو يقول: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) ثم قال صلى الله عليه وسلم: (أبدأ بما بدأ الله به) وفي رواية النسائي: (ابدءوا بما بدأ الله به).

فقد بدأ صلى الله عليه وسلم ، وأمر الناس أن يبدءوا بما بدأ الله تعالى به ، وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ وضوءه ويرتب غسل أعضاء الوضوء بما بدأ الله تعالى به ورتبه في قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

فلم قُدّم السلام على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في قعود الصلاة ؟ فالجواب عن ذلك : أولاً : إن تقديم السلام على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في قعود الصلاة ، فيه حكم عظيمة ، وذلك : أن الصلاة لله تعالى قد اشتملت على عبادة و عبودية جميع الجوارح والأعضاء والمدارك ، مع عبودية القلب ، ولكل عضو نصيبه من العبادة والعبودية ، فإن جميع أعضاء المصلّي وجوارحه تتحرك في الصلاة عبادة لله تعالى : ذلاً وخضوعاً وعبودية

أي: تذلل وخضوع عبد مخلوق لرب خالق جل وعلا.

فلما أكمل المصلي هذه العبادات ، وانتهت تحركاته وتنقلاته من : قيام إلى ركوع إلى سجود ، ختمت بالجلوس بين يدي رب العالمين : جلوس عبادة فيه تذلل وانكسار وخضوع لعظمة الله تعالى ، جلوس عبد ذليل بين يدي رب جليل .

ثم أذن لهذا العبد أن يثني على ربه الجليل بأبلغ أنواع الثناء ، ألا وهو : ( التحيات لله و الصلوات و الطيبات ) .

فقد علّم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمته أن يقدّموا هذا الثناء الجامع بين يدي رب العزة والجلال ، فإن الداخل على الملوك لابد وأن يحييهم بما يليق بهم من التكريم والتعظيم ، وإن ملك الملوك ومالك الملك ، ورب الأرباب عظيم الجناب : هو الله الكبير المتعال ، فيجب أن يُحيّا بأبلغ وأجمع أنواع الثناء والإجلال والتعظيم ، فطلب من هذا العبد المصلّي حين جلس أن يقدّم بين يدي ربه سبحانه ، ذلك الثناء والتعظيم والإجلال ، لمن له العظمة والكبرياء والعزة والجلال ، فيقول :

(التحيات لله والصلوات والطيبات) ثم بعد ذلك يحيي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية خاصة لائقة ، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي هدى العباد إلى الله تعالى ، وعرفهم بالله تعالى الذي خلقهم ، ولمَ خلقهم ، وعرّف هذا الإنسان: من هو الإنسان ، وما هي هذه الأكوان: المشهودة بالعيان ، أو الثابتة بالقرآن الذي جاء بالحجة والبرهان ، و عرّف هذا الإنسان طريق السعادة في الدنيا والآخرة ، فكان عليه لزاماً أن يخصّ هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالتحية الخاصة اللائقة الكاملة ، فيقول: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)

ثم يحيّي جميع عباد الله الصالحين ، كما سيتضح في الجواب الآتي مفصلاً

والجواب ثانياً: هو أن الصلاة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: (الصلاة قربان، والصيام جُنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار)'. فالصلاة قربة عظيمة إلى الله تعالى، وبيان ذلك:

هو أن الصلاة لله تعالى ينطوي فيها عدة مراحل تعبدية ، بها يتقرّب العبد إلى ربه سبحانه ، فينتقل العبد في صلاته من مرحلة إلى مرحلة ،

157

رواه أبو يعلى عن جابر رضي الله عنه ، ورواه القضاعي عن أمير المؤمنين علي كرّم الله تعالى وجهه مرفوعاً: ( الصلاة قربان كل تقي ) أي: يطلبون القرب منه سبحانه بالصلاة.

ومن حالة قرب إلى حالة قرب ، وهكذا دواليك ، و ( أقرب ما يكون العبد من ربه و هو ساجد ) كما قال صلى الله عليه وسلم ، فجميع أحوال العبد من ربه و هو ساجد . الصلاة هي في قرب ، لكن أقرب أحوال العبد من ربه و هو ساجد .

وهكذا حتى إذا انتهى إلى القعود دخل في حضرة قرب خاصة ، بعد ما حلّ وارتحل ، وعرج بروحه حتى وصل ، فلما دخل تلك الحضرة قيل له: حيّ ربك الذي دخلت حضرته ، وليس من اللائق أن يحيّي ربه بمثل ما يحيّي به العباد بأن يقول : السلام على الله ، فإن الله تعالى هو السلام ، وقد تقدم في الحديث أن بعض الصحابة كان يقول في قعوده : السلام على الله ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تقولوا : السلام على الله ، إن الله هو السلام ، ولكن قولوا : التحيات لله والصلوات والطيبات ... ) الحديث ، فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك التحية الجامعة لأنواع الثناء والتعظيم والتوحيد والتقريد بأن يقولوا :

(التحيات ش): يعني: أن تحية كل محيّ وثناء كل مثن من أهل الملأ الأعلى والأدنى هي شه تعالى وحده، حقاً ذاتياً له لائقاً بجلاله وجماله وكماله.

(والصلوات): أي: صلوات جميع المصلّين من الخلق أجمعين، ويدخل في هذا صلوات الملائكة والإنس والجنّ والطير وكل ما خلق الله تعالى، فإن ذلك كله لله تعالى وحده حقاً. قال الله تعالى: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ).

( والطيبات ) أي : الطيبات القولية المشتملة على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغير ذلك ، قال تعالى : ( إليه يصعد الكلم الطيب )

وهي : ما تفرّع عن شجرة الكلمة الطيبة التي هي أصل الأصول والفروع ، وهي : لا إله إلا الله . قال تعالى : ( ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة ) الآية ، جاء في الحديث هي : لا إله إلا الله ، فجمع المصلّي جميع تلك التحيات والصلوات العملية والطيبات القولية وقدّمها محييّياً بذلك رب العزة جل وعلا .

ثم شرع المصلّي يحيي الواسطة الكبرى بين الحق والخلق ، والوسيلة العظمى حبيب الله الأعظم ، ورسوله الأكرم صلى الله عليه وسلم ، رئيس ديوان الحضرة الإلهية ، وإمام ذوي المراتب العليّة ، يحييه بسلام لائق بمنصب نبوّته الجامعة الخاتمة ، قائلاً : (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته).

فسلّم على النبي صلى الله عليه وسلم أتمّ سلام ، معرّفاً باللام التي الستغرقت جميع مراتب السلام ، مقروناً بالرحمة والبركة ، التي تليق بمنصبه الشريف صلى الله عليه وسلم ، مقدّماً له على نفسه بالسلام ، لأنه صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه ، فإنه لولاه ما اهتدى إلى الله تعالى ، ولا عرف كيف تكون الصلاة لله ، والصلة بالله تعالى ، ولا عرف كيف تكون الصلاة لله ،

ثم أخذ المصلي يقرأ السلام على نفسه من ربه تعالى ، وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماء والأرض ، وبدأ بالسلام على نفسه قبلهم ، لأنها أهم ، والإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعول ، فقال : ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) أي : من أهل السماء والأرض ، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح كما تقدّم .

ثم أخذ المصلي بالشهادة والإشهاد ، فيتشهد ويشهد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وجميع عباد الله الصالحين على شهادته بأن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، أي : عبده المقرّب ، ورسوله الحبيب المحبّب ، الذي نال أشرف مقام في العبادة والعبودية والعبدية لله تعالى ، فهو سيد العباد وإمام العبّاد ، كما وصفه الله تعالى في أشرف مقاماته التي أقامه الله تعالى بها ، قال سبحانه في مقام إنزال الكتاب عليه : (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ) وقال تعالى في مقام الإسراء الذي خصّه الله تعالى به : (المبحان الذي أسرى بعبده ليلاً) وقال تعالى في مقام النصر والفرقان : (فأوحى إلى عبده ما أوحى) وقال تعالى في مقام النصر والفرقان : (وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان ) أي : يوم بدر .

فنال صلى الله عليه وسلم أعلى مقامات العبودية والعبدية والعبادة ، وخُص بمقام الوسيلة الذي لا ينبغي أن يكون إلا لعبد واحد ، قال صلى الله عليه وسلم: (وأرجو أن أكون أنا هو).

كما أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى أكمل مراتب الرسالة ، فهو صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة العامة التي لم ينلها غيره ، قال صلى الله عليه وسلم : (وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس كافة ) الحديث . وقال صلى الله عليه وسلم : (والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني ) الحديث كما في مسند أحمد .

فقدّم العبد المصلّي حين دخل في تلك الحضرة الخاصة – قدم التحيات لله تعالى أو لا ، ثم التحية لسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام أهل الحضرة ، ثم التحية لجميع عباد الله الصالحين .

وتشمل هذه التحية الصالحين صلاح النبوة والرسالة ، فإن صلاحهم الذين اتصفوا به هو صلاح خاص بالأنبياء والمرسلين ، قال تعالى : في صفة الخليل على نبينا و عليه الصلاة والسلام : ( ولقد اصطفيناه في الدنيا ، وإنه في الآخرة لمن الصالحين ) وقال تعالى في إسحاق عليه السلام : ( وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين ) وقال في لوط عليه السلام : ( وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ) وقال تعالى : ( وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلُّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ) والسَّابِرِينَ وَالْمُ فَي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ )

وقال سبحانه مخبراً عن يوسف عليه السلام: (توفّني مسلماً وألحقني بالصالحين) وقال تعالى في يحيى عليه السلام: (وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين).

كما أن تحية المصلّي لعباد الله الصالحين تشمل أيضاً الصالحين صلاح الولاية والقرب، ويدخل تحت هذا الصلاح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأولياء التابعين إلى يوم الدين، والصالحين الأولياء من الأمم السابقة، وتشمل هذه التحية أيضاً الصالحين من عباد الله الإنس والجنّ

بالصلاح العام ، وتشمل هذه التحية الملأ الأعلى من الملائكة وحملة العرش ومن حوله ، ورؤساء الملائكة سيدنا جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام ، وجميع ملائكة السموات ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فإذا قال العبد ذلك – أي تلك التحية – أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض ) .

وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول قبل أن يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد – يقول: السلام على الله ، السلام على جبريل ، السلام على ميكائيل ، فنهاهم عن ذلك ، وأرشدهم إلى التشهد ، ودخل السلام على جبريل و على ميكائيل في ذلك السلام على عباد الله الصالحين ، و على كل صالح على حسب مقام صلاحه كما تقدّم.

ثم بعد هذا السلام جاء بأطيب الكلام وهو ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) فشهد هذا العبد المصلي وأشهدهم كلهم على شهادته بلا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، فسُجّلت له تلك الشهادة في ديوان الحضرة الإلهية ، وشهد على ذلك رب العزة جل وعلا ، وشهد على ذلك حبيب الله تعالى الأكرم صلى الله عليه وسلم ، وجميع عباد الله الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين ، فما أشرف هذا المقام ، وما أرفع هذه الشهادة ، وما أعظمها وما أفضلها من شهادة ، وما أجمع صيغة التشهد للمعانى والأسرار القدسية العالية !!

فجزى الله تعالى عنا نبينا سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ، فإنه هو الذي علّمنا ذلك ، قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلّمنا التشهّد كما يعلّمنا السورة من القرآن ، الحديث

وفي اهتمامه صلى الله عليه وسلم بتعليم صيغة التشهد للصحابة دليل على عظيم شأن هذه الصيغة وكبير معانيها وعلو أسرارها .

ومن أسرار السلام عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد أن صيغته جاءت على أكمل وجوهها وأحسنها ، فجمعت أنواع السلام والرحمة والبركات الإلهية ، وفي ذلك تكريم وتعظيم لمقامه صلى الله عليه وسلام

الذي فوق مقام الآباء والأنفس والناس أجمعين ، بنص قوله تعالى : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) فحق عليهم أن يقدّموا له أحسن وجوه التحية وأكملها.

وجاءت هذه التحية بصيغة الخطاب للحاضر فيقول المحيّي: (السلام عليك أيها النبي) مخاطباً له صلى الله عليه وسلم خطاب حضور واتصال ، لا غيبة و لا انفصال ، ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم هو أحبُ إلى المؤمن الصادق: من نفسه التي بين جنبيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه ، فكان صلى الله عليه وسلم أقرب محبوب مخلوق إلى قلبه ، بل صار المحبوب الساكن في القلب الذي لا يغيب عنه ، كما قيل في ذلك :

مثالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب؟ وشه در القائل:

إن قلباً أنت ساكنه غير محتاج إلى السُرُج

ومريضاً أنت عائده قد آتاه الله بالفرج

وجهك المأمول حجّتنا يوم يأتي الناس بالحجج

شرعك الوضّاء وجهتنا خير منهاج لمنتهج

فكان خطابه بالسلام خطاب المواجه المعاين ، لقربه من القلب ، وتمكن حبّه فيه ، ومتى استحكم الحبّ وضرب أطنابه في القلب ، استولى المحبوب على قلب المحب واستولى عليه ، فصار المحب في حال كأنه يراه ، ومن ثمّ تجد خطابات المحبين الصادقين تقوم على الخطاب والحضور والشهود ، ولا يمنعها بُعد الأشباح عن محادثة الأرواح ، ولا بُعد الأماكن عن مناجاة من هو في القلب ساكن .

وما أحسن قول سيدي العارف علي وفا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به في قصيدته الدالية ، يصف حال محبّ النبي صلى الله عليه وسلم – كما جاء في ( المواهب ) وشرحها - :

سكن الفؤادَ فعش هنيئا يا جسد أصبحت في كنف الحبيب ومن يكن عش في أمان الله تحت لوائه لا تختشى فقراً وعندك بيت من رب الجمال ومرسل الجدوى ومن قطب النهى غوث العوالم كلها روح الوجود حياة من هو واجد عيسي وأدم والصدور جميعهم لو أبصر الشيطان طلعة نوره أو لو رأى النمرود نور جماله لكن جمالُ الله جلّ فلا يُرى فأبشر بمن سكن الجوانح منك يا عين الوفا معنى الصفا سر الندى نور الهدى روح النهى جسد الرشد هو للصلاة من السلام المرتضى الجامع المخصوص ما دام الأبد

ذاك النعيم هو المقيم إلى الأبد جار الكريم فعيشه العيش الرغد لا خوف في هذا الجناب ولا نكد كل المنى لك من أياديه مدد هو في المحاسن كلها فرد أحد أعلى على ساد أحمد من حمِد لولاه ما تم الوجود لمن وجد هم أعين هو نورها لما ورد في وجه آدم كان أول من سجد عبد الجليل مع الخليل ولا عند إلا بتخصيص من الله الصمد أنا قد ملأت من المنى عيناً ويد

ويرحم الله القائل:

ساكن في القلب يعمره

لست أنساه فأذكره

غاب عن سمعي وعن بصري فسويدا القلب تبصره

ولله تعالى در القائل في ذلك أيضاً:

ومن عجب أنى أحنُ إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معى وتشهدهُم عيني وهم في سوادها ويبصرهُم قلبي وهم بين أضلعي ومن المعروف عند أهل المعرفة أن الحبِّ الحقيقي الكامل هو فناء المحبّ في محبوبه ، كما فنيت الباء الأولى من الحب في الباء الثانية ، ودخلت في بنيانها واستظلت بظلّها ، وانطوت تحت لواء مظهرها ، فلا مظهر للباء الأولى ولا أثر ولا رسم ، فافهم واعتبر ، وفقنى الله تعالى وإياك إلى جميع ما هناك .

بل قد يرى المحبّ محبوبه من القرب إليه ، بمنزلة روحه التي هي أقرب ما لديه

ويرحم الله القائل:

يا مقيماً مدى الزمان بقلبي وبعيداً عن ناظري وعياني أنت روحي إن كنتُ لست أراها فهي أدني إلى من كل داني

بل قد تلطُّفه المحبة فيرى أن محبوبه أقرب إليه من روحه ، بل قد تلطُّفه المحبة حتى يغيب المحبوب بمحبوبه عن نفسه ، ويفني عن نفسه باقياً بمحبوبه ، اللهم أذقنا حلاوة حبك ، وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم ، واجعله يا رب روحاً لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم ، ولا ريب أن المؤمن الصادق في إيمانه وحبه قد نوّر الله تعالى له قلبه وكشف عنه حُجُبه ، فهو يخاطب خطاب أهل العيان والشهود ، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقى عوف بن مالك فقال له: (كيف أصبحت يا عوف بن مالك؟ ) فقال: أصبحت مؤمناً حقاً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن لكلّ حق حقيقة فما حقيقة ذلك ؟) قال: يا رسول الله أطلقت نفسى عن الدنيا فأسهرت ليلي – اي بالقيام – وأظمأت هو اجري – جمع هاجرة ، وهي الظهيرة ، أي أظمأت نهاري بالصيام - ، وكأني أنظر إلى عرش ربى ، وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها ، وكأنى أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها – أي يصيحون – فقال صلى الله عليه وسلم: ( عرفت فالزم ، عبدٌ نوّر الله قلبه ) وجاء مثل ذلك عن حاريثة بن مالك '

و هكذا العبد الذي نوّر الله تعالى قلبه فإنه يشاهد ما هنالك .

والتشهد هو تفعل ، من الشهادة والشهود ، وهو يقتضي الحضور والاستحضار ، كما نص عليه العارفون الغارفون من البحر المحمدي صلى الله عليه وسلم ، وقد قال في ( المواهب اللدنية وشرحها ) : ومن لطائف التشهد ما قاله البيضاوي في ( شرح المصابيح ) : علمهم صلى الله عليه وسلم أن يفردوه صلى الله عليه وسم بالذكر – أي بأن يقولوا : (

ا وقد ذكرنا تخريجه في كتابنا ( الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها ) .

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) — لشرفه ومزيد حقّه عليهم ، ثم علّمهم أن يخصّوا أنفسهم أولاً ، لأن الاهتمام بها أهم ، ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين ، وإعلاماً منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملاً لهم .

ثم قال : فإن قيل : كيف شُرع هذا اللفظ و هو خطاب بشر ، مع كونه منهياً عنه في الصلاة ؟

فالجواب: أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن يقصد المصلي خطابه بذلك ونحوه، وصلاته صحيحة، بخلاف ما إذا قصد المصلي خطاب غيره بالسلام، فتبطل صلاته – اي كما نصّ عليه الفقهاء - .

ثم قال: فإن قلت: فما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله — أي قول المصلي: (السلام عليك أيها النبي) — مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق، كأن تقول: السلام على النبي، فينتقل من تحية الله تعالى إلى تحية النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى تحية النفس، ثم إلى تحية النفس، ثم إلى تحية الصالحين؟

أجاب الطيّبي بما محصّلُه: نحن نتّبع لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه الذي علّمه الصحابة – أي وإن كنا لا نعلم سرّ ذلك – قال: ويحتمل أن يُقال على طريق أهل المعرفة بالله تعالى، إنّ المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حريم – أي حرم – الحيّ الذي لا يموت، فقرّت أعينهم بالمناجاة، فنُبّهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة وبركة متابعته، فالتفتوا، فإذا الحبيب صلى الله عليه وسلم في حريم الملك الحسيب جلّ وعلا حاضر، فأقبلوا عليه قائلين: (السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته) اهـ

وقد نقل ذلك الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) ، ثم تكلّم على السلام على عباد الله الصالحين ، ونقل عن الحكيم الترمذي أنه قال : من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلّمُه الخلق – أي جميع المصلّين – في الصلاة فليكن عبداً صالحاً – أي : حتى ينتظم في سلك عباد الله الصالحين الذين

يسلم عليهم المصلون في صلواتهم إلى يوم الدين – وإلا حُرم هذا الفضل العظيم.

قال: وقال الفاكهاني: ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا المحلّ – أي : حين يقول: وعلى عباد الله الصالحين – جميع الأنبياء والملائكة والمؤمنين من الإنس والجنّ.

وقال أيضاً: قال القفّال في فتاويه: ترك الصلاة يُضرُّ بجميع المسلمين، لأن المصلي يقول: اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، ولابد أن يقول في التشهّد: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) فيكون مقصراً في خدمة الله، وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي حق نفسه، وفي حق كافة المسلمين، ولذلك عظمت المعصية بتركها.

واستنبط منه السبكي أن في الصلاة حقاً للعباد مع حق الله تعالى ، وأن من تركها أخل بحق جميع المؤمنين : من مضى ، ومن يجيئ إلى يوم القيامة ، لوجوب قوله فيها : ( السلام علينا و على عباد الله الصالحين ) ه. ثم أخذ العبد المصلّي يصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهّد ، امتثالاً لأمر الله تعالى ، حيث قال سبحانه : ( يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً ) وإن أشرف أحوال العبد وأقربها إلى الله تعالى هو حال الصلاة لله تعالى ، وبامتثال العبد لأمر الله تعالى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ينال العبد تلك المكرمات المنوطة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ، فينال مرتبة الطاعة لله تعالى حيث بالصلاة عليه وسلم ، وينال درجة العبادة لله تعالى لأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي دعاء العبد ربّه أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ، وقد جاء في الحديث : ( الدعاء هو العبادة ) وفي رواية : ( الدعاء مخُ العبادة )

وينال بذلك أيضاً صلاة الله تعالى عليه ، وصلوات ملائكة الله تعالى عليه ، وصلوات ملائكة الله تعالى عليه ، وصلوات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه ، كما تقدّم دليل ذلك في الأحاديث مفصلاً .

وينال بذلك أيضاً رضى الله تعالى ورضى رسوله صلى الله عليه وسلم ، وحبّ الله تعالى وحبّ رسوله صلى الله عليه وسلم ، ويُفتح له بذلك أيضاً باب الرحمة والإجابة والقبول .

ثم قيل للعبد المصلّي: تخيّر من الدعاء ما شئت فادع به ، فإنه قد فُتح لك باب العطاء والقبول ، بفضل وبركة الصلاة على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ، فأخذ العبد يدعو ويسأل ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام ، وكل داع دعاؤه على حسب همّته ، وكل سائل سؤاله على قدر معرفته ، اللهم انهض بهمّتنا إليك ، واجعل كلّ ذرة فينا مقبلة عليك

فكان تقديم السلام على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في قعود الصلاة هو الأنسب بمقتضى مقام التحية .

و هناك حكم وأسرار ، وفيما ذكرناه بعض الكفاية .

البشائر الغُرر للمكثرين من الصلاة على سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم أبداً .

روى ابن بشكوال والنميري وغير هما أن أبا العباس أحمد بن منصور لما مات رآه رجل من أهل شيراز – وهو واقف في المحراب بجامع شيراز وعليه خلة وعلى رأسه تاج مكلّل بالجواهر – فقال له: ما فعل الله بك ؟ فقال: غفر لي وأكرمني وتوّجني وأدخلني الجنة ، فقال له: بماذا ؟ فقال: بكثرة صلاتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ونقل في (القول البديع) - وعزاه إلى ابن بشكوال - عن رجل من الصوفية قال : رأيت الملقب بمسطح بعد وفاته - وكان ماجناً في حياته - فقلت له : ما فعل الله بك ؟ قال : غُفر لي . فقلت : بأي شيء ؟ قال : استمليت على بعض المحدّثين حديثاً مسنداً ، فصلى الشيخ على النبي صلى الله عليه وسلم ، فصليت أنا معه ورفعت صوتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فسمع أهل المجلس ، فصلوا عليه ، فغفر لنا في ذلك اليوم كلّنا .

وعنده أيضاً من طريق أبي الحسن البغدادي الدارمي أنه رأى أبا عبد الله ابن حامد بعد موته وقال له: ما فعل الله بك ؟ فقال: غفر لي ورحمني ، وسأله عن عمل يدخل به الجنة ؟ فقال له: صلّ ألف ركعة تقرأ في كل ركعة ألف مرة (قل هو الله أحد) فقال: لا أطيق ذلك ، فقال له: فصلّ على محمد النبي صلى الله عليه وسلم ألف مرة في كل ليلة ، وذكر الدارمي أنه يفعل ذلك كل ليلة .

وعنه أيضاً قال : رأى بعض الناس أبا جعفر الكاغدي بعد وفاته في المنام ، وكان سيداً كبيراً ، فقال له : ما فعل الله بك ؟ قال : رحمني وغفر لي وأدخلني الجنة ، فقيل له : بماذا ؟ قال : لما وقفت بين يديه سبحانه أمر الملائكة فحسبوا ذنوبي وحسبوا صلاتي على المصطفى صلى الله عليه وسلم فوجدوها أكثر من ذنوبي ، فقال لهم المولى جلّت قدرته : حسبكم يا ملائكتي لا تحاسبوه ، واذهبوا به إلى جنتي .

وقال الحافظ السخاوي: رأى بعض الصالحين صورة قبيحة في المنام، فقال لها: من أنت ؟ قالت : أنا عملك القبيح، قال لها: فبم النجاة منك ؟ قالت : بكثرة الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم . ا

وعن الإمام الشبلي رضي الله عنه قال: مات رجل من جيراني فرأيته في المنام، فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: يا شبليّ مرّت بي أهوال عظيمة، وذلك أنه أرتج – أي أغلق – عليّ عند السؤال، فقلت في نفسي: من أين أتي عليّ، ألم أمت على الإسلام؟! فنو ديت: هذه عقوبة إهمالك للسانك في الدنيا، فلما همّ بي الملكان – أي همّا بضربه – حال بيني وبينهما رجل جميل الشخص، طيب الرائحة، فذكّرني حجتي – أي: بالجواب – فذكرتها، فقلت: من أنت يرحمك الله؟ فقال: أنا شخص خُلقت من كثرة صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرتُ أن أنصرك في كل كرب. "

للا انظر جميع ذلك في ( القول البديع ) للحافظ السخاوي رحمه الله تعالى . تقالى الله عالى الله عالى الله في ( قال الحافظ السخاوي في ( القول البديع ) : ذكره ابن بشكوال ، وكذا مثله في ( الصلات و البشر ) .

وفي كتاب (الصلات والبشر) نقلاً عن محمد بن مطرّف – وكان من الأخيار الصالحين – قال: كنتُ جعلت على نفسي كل ليلة عند النوم إذا أويت إلى مضجعي عدداً معلوماً أصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنا في بعض الليالي قد أكملت العدد فأخذتني عيناي – وكنت ساكناً في غرفة – وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل عليّ من باب الغرفة ، فأضاءت الغرفة نوراً ، ثم نهض نحوي فقال صلى الله عليه وسلم : (هاتِ هذا الفم الذي يكثر الصلوات – أي عليه صلى الله عليه وسلم — أقبّلُه ) قال : فكنت أستحيي أن أقبّله من فيه ، فاستدرت بوجهي فقبّل صلى الله عليه وسلم ماي الله عليه وسلم ماي الله عليه وسلم أو وأذا بالبيت يفوح مسكاً من رائحته صلى الله عليه وسلم ، وبقيت رائحة المسك من قبلته صلى الله عليه وسلم في خدّي نحو وسلم ، وبقيت رائحة المسك من قبلته صلى الله عليه وسلم في خدّي نحو ينحو شمانية أيام تجد زوجتي كل يوم الرائحة في خدي اه . نعم !! والله تعالى يخصُّ من شاء بما يشاء . اللهم اجعلنا من عبادك المكرمين .

وقال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: روي أن امرأة جاءت إلى الحسن البصري رضي الله عنه فقالت له: يا شيخ توفيت لي بُنيّة وأريد أن أراها في المنام، فقال لها الحسن: صلّ أربع ركعات واقرئي في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، وسورة (ألهاكم التكاثر) مرة، وذلك بعد صلاة العشاء الآخرة، ثم اضطجعي فصلّ على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنامي، ففعلت ذلك فرأتها في النوم وهي في العقوبة والعذاب، وعليها لباس القطران، ويداها مغلولتان، ورجلاها مسلسلتان بسلاسل من النار، فلما انتبهت جاءت إلى الحسن البصري فأخبرته بالقصة فقال تصدّقي بصدقة لعلّ الله تعالى يعفو عنها.

ونام الحسن في تلك الليلة ، فرأى كأنه في روضة من رياض الجنة ، ورأى سريراً منصوباً وعليه جارية حسناء جميلة وعلى رأسها تاج من نور ، فقالت له : أيا حسن أتعرفني ؟ فقال : لا . فقالت له : أنا ابنة تلك المرأة التي أمرتها بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم ، فقال لها : إن أمك وصفت حالك بغير هذه الرواية! فقالت له : هو كما قالت ، قال : فبماذا بلغت هذه المنزلة ؟ فقالت له : كنا سبعين ألف نفس في العقوبة

والعذاب كما وصفت لك والدتي ، فعبر رجل من الصالحين على قبورنا ، وصلّى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة وجعل ثوابها لنا ، فقبلها الله عز وجلّ منه ، وأعتقنا كلنا من تلك العقوبة ومن ذلك العذاب ببركة الرجل الصالح ، وبلغ نصيبي ما قد رأيته وشاهدته . المصالح ، وبلغ نصيبي ما قد رأيته وشاهدته . المحالم المحالم

وقال أبو الفضل القرمساني: أتاني رجل من خراسان فقال لي: أتاني في منامي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في المسجد وقال: (إذا أتيت همذان فاقرأ على الفضل بن زيدك مني السلام) فقلت: يا رسول الله بماذا؟ قال:

( لأنه يصلّي عليّ في كل يوم مائة مرة ) ثم قال لي : أسألك أن تعلّمنيها . فقلت : إني أقول كل يوم مائة مرة أو أكثر : اللهم صل على محمد النبي الأمي و على آل محمد ، جزى الله محمداً صلى الله عليه وسلم عنّا ما هو أهله

قال: فأخذها عني وحلف لي أنه ما كان يعرفني و لا يعرف اسمي حتى عرفه له – أي عرف باسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: فعرضتُ له برّاً – أي عطية خير – لأنه ظننته متزيّداً في قوله ، فما قبِل مني وقال: ما كنت لأبيع رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرضمن الدنيا. "

وروى الخطيب وأبو اليمن بن عساكر وابن بشكوال عن محمد بن يحيى الكرماني قال: كنا يوماً بحضرة أبي علي بن شاذان فدخل علينا شاب لا يعرفه منا أحدن فسلم علينا ثم قال: أيُكم أبو على بن شاذان ؟

قال: فأشرنا إليه – أي إلى أبي علي – فقال له الشاب: أيها الشيخ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: ( سل عن مسجد أبي علي بن شاذان ، فإذا لقيته فأقرئه مني السلام) ثم انصرف الشاب ، فبكى أبو علي وقال: ما أعرف لي عملاً أستحقُّ به هذا إلا أن يكون

وذكر ذلك القرطبي في (التذكرة) انظر (الصلات والبشر).

صبري على قراءة الحديث وتكرير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلّما جاء ذكره الخ .

وروى ابن عساكر عن جعفر بن عبد الله قال: رأيت أبا زرعة في المنام وهو في السماء يصلّي بالملائكة ، فقلتُ له: بم نلتَ هذا ؟ فقال: كتبت بيدي ألف ألف حديث إذا ذكرت النبي أصلّي عليه صلى الله عليه وسلم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من صلّى عليّ مرة صلى الله عليه عشراً) ، وقد ذكر الإمام الشعراني رضي الله عنه في (الطبقات) عن أبي المواهب الشاذلي رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله لا تدعني – أي: لا تتركني – ملى الله ندعُك حتى ترد عليّ الكوثر وتشرب منه ، لأنك تقرأ سورة الكوثر وتصلّي عليّ: أما ثواب الصلاة فقد وهبته لك ، وأما ثواب الكوثر فأبقِه لك )

ثم قال : (ولا تدع أن تقول : أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ، وأسأله التوبة والمغفرة إنه هو التواب الرحيم ، مهما رأيت عملك ، أو وقع خلل في كلامك ).

قال: وكان رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبّل فمي وقال: (أقبّلُ هذا الفم الذي يصلّ عليّ ألفاً بالنهار وألفاً بالليل) ثم قال صلى الله عليه وسلم: (وما أحسن (إنا أعطيناك الكوثر) لو كانت وردك بالليل) ثم قال لي: (ويكون دعاؤك: اللهم فرّج كرباتنا، اللهم أقل عثراتنا، اللهم أقل عثراتنا، اللهم اغفر زلاّتنا، وتصلّي عليّ وتقول: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين)

وكان رضي الله عنه يقول: استعجلت مرة في صلاتي عليه صلى الله عليه وسلم: (أما عليه وسلم لأكمل وردي وكان ألفاً. فقال لي صلى الله عليه وسلم: (أما علمت أن العجلة من الشيطان) ثم قال: (قل: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بتمهّل وترتيب، إلا إذا ضاق الوقت فما عليك إذا عجّلت)

انظر (الصلات والبشر) وغيرها.

ثم قال : (وهذا الذي ذكرته لك على جهة الأفضل وإلا فكيفما صلّيت فهي صلاة ، والأحسن أن تبتدئ بالصلاة التامة أوّل صلاتك – أي : أول صلواتك عليّ – ولو مرة واحدة ، وكذلك في آخرها تختم بها )

قال صلى الله عليه وسلم له: (والصلاة التامّة هي: اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صلّيت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته) اه.

وقال محمد بن مالك: مضيتُ إلى بغداد لأقرأ على أبي بكر بن مجاهد المقرئ ، قال: فبينا نحن نقرأ عليه يوماً – وكنا جماعة – إذ دخل عليه شيخ و عليه عمامة رثّة ، وقميص رثّ ، ورداء رثّ ، فقام الشيخ أبو بكر له وأجلسه مكانه واستخبره عن حاله و عن حال صبيانه ؟! فقال: ولد لي الليلة مولود ، وقد طلبوا مني سمناً وعسلاً ولم أملك ذرّة.

قال الشيخ أبو بكر: فنمتُ وأنا حزين القلب – أي من أجل فاقة الرجل – فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي فقال لي: (ما هذا الحزن؟ اذهب إلى علي بن عيسى الوزير وزير الخليفة ، فاقرأ عليه السلام وقل له: بعلامة أنك لا تنام كل ليلة جمعة إلا بعد أن تصلّي عليّ ألف مرة ، وهذه الجمعة صلّيتها عليّ سبعمائة مرة ، ثم جاءك رسول الخليفة فدعاك إليه ، فمضيت إليه ثم رجعت فصلّيت عليّ ، حتى أتممت ألف مرة ، سلّم إلى أبي المولود مائة دينار ، ليستعين بها على مصالحه )

قال: فقام أبو بكر بن مجاهد المقرئ مع أبي المولود ، فمضيا إلى دار الوزير ، فدخلا عليه ، فقال الشيخ أبو بكر للوزير: هذا الرجل – أي الشيخ الفقير – أرسله إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام الوزير وأجلسه مكانه ، وسأله عن القصة ؟ فقصتها عليه ، ففرح الوزير ، وأمر غلامه بإخراج بدرة – أي كمية كبيرة من المال – فوزن منها مائة دينار وسلمها لأبي المولود ، ثم وزن أخرى ليعطيها للشيخ أبي بكر المقرئ ، فامتنع من أخذها ، فقال له الوزير: خذها لبشارتك لى بهذا الخبر

الصادق ، فقد كان هذا الأمر سراً بيني وبين الله عز وجل ، وأنت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم وزن أخرى وقال له : خذها لك ببشارتك بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاتي عليه كل ليلة جمعة ، ثم وزن أخرى وقال له : خذها لتعبك في المجيء إلينا ها هنا ، وجعل يزن مائة بعد مائة ، حتى وزن ألف دينار ، فقال له : ما أنا بآخذٍ إلا ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال عبد الله بن النعمان في كتابه (مصباح الظلام): وروينا عن خلاد بن كثير بن مسلم لما كان في النزع وجدوا عند رأسه رقعة مكتوب فيها : هذه براءة من النار لخلاد بن كثير ، فسألوا عنه : ما كان عمله ؟ فقالت أهله : كان يصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم كل جمعة – أي كل يوم جمعة – ألف مرة ، يقول : اللهم صلّ على النبي الأمي محمد و على آله وصحبه وسلم .

وذكر السيد محمود الكردي في ( الباقيات الصالحات ) بعد نقله حكاية خلاّد بن كثير باختلاف يسير أن أمّه أخبرته بأن والدها محمداً أوصى لها بقوله : إذا مت أنا و غَسَلوني يسقط على كفني من سقف البيت رقعة خضراء مكتوب فيها : هذه براءة محمد العامل بعلمه من النار ، وأنه أوصاها أن تدرج تلك الرقعة في كفنه ، فوضعتها على صدره بعد أن قرأوا الرقعة ، وكان المكتوب يقرأ من ظاهر الرقعة وباطنها على حد سواء ، قال : فسألت أمي عن عمل والدها ؟ فقالت : كان أكثر عمله دوام الذكر مع كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال السيد محمود الكردي وهو القادري الشيخاني نزيل المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام قال في كتابه (الباقيات الصالحات) ومما من الله علي أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فأخذني في حضنه ورفعني، وكأن صدري على صدره وفمي على فمه، وجبهتي على جبهته صلى الله عليه وسلم، فقال لي: (أكثر علي من الصلاة) وبشرني برضوانه الجامع لرضوان الله تعالى، فبكيت حباً لتعظيمه إياي – أي: لتكريمه إياي – ورأيت عينيه تذرفان من الدموع، لتعظيمه إياي – أي: لتكريمه إياي – ورأيت عينيه تذرفان من الدموع،

حُباً وشفقة على الحالة التي أنا فيها من فرط حرقة محبّته في مهجتي! فانتبهت والدموع على خدي .

وقد ذكر الفاكهاني في كتابه ( الفجر المنير ) قال : أخبرنا الشيخ الصالح موسى الضرير أنه ركب في مركب في البحر الملح قال : وقد قامت علينا ريح تسمى الاقلابية قلّ من ينجو منها من الغرق ، قال : فنمت – أي أخذه النوم – فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم و هو يقول لي : ( قل لأهل المركب يقولوا ألف مرة :

اللهم صلّ على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات ، وتقضي لنا بها جميع الحاجات ، وتطهّرنا بها من جميع السيئات ، وترفعنا بها أعلى الدرجات ، وتبلّغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات ، في الحياة وبعد الممات )

قال: فاستيقظت وأخبرت أهل المركب بالرؤيا ، فصليّنا نحو ثلثمائة مرة ، ففرّج الله تعالى عنا ، وأسكن تلك الريح ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . وذكر الشيخ العارف السيد أحمد الصاوي في شرحه على صلوات القطب الدردير رضي الله عنهما أن سبب تأليف دلائل الخيرات هو أن مؤلفها سيدي الشيخ محمد بن سليمان الجزولي نفعنا الله تعالى ببركاتهم أجمعين ، حضره وقت الصلاة ، فقام ليتوضأ فلم يجد ما يخرج به الماء من البئر ، فبينما هو كذلك إذ نظرت إليه صبيّة من مكان عال فقالت له: من أنت ؟ فأخبرها ، فقالت له: أنت الرجل الذي يُثنى عليك بالخير ، وتتحيّر فيما تخرج به الماء من البئر ، وبصقت في البئر ، ففاض ماؤها على وجه الأرض .

فقال لها الشيخ بعد أن فرغ من وضوئه: أقسمتُ عليكِ بمَ نلتِ هذه المرتبة؟ فقالت: بكثرة الصلاة على من كان إذا مشى في البرّ الأقفر تعلّقت الوحوش بأذياله – أي تبرّكاً به – صلى الله عليه وسلم - فحلف

لوذكر ذلك أيضاً المجد صاحب القاموس في (الصلات واليشر) بإسناده، ونقل عن الحسن بن علي الأسواني أنه قال: من قالها في كل مهم ونازلة وبلية ألف مرة فرّج الله تعالى عنه.

الشيخ الجزولي يميناً أن يؤلّف كتاباً في الصلاة على النبي صلى الله على الله على الله عليه وسلم .

وأخرج ابن بشكوال من طريق أبي القاسم القشيري أن منصور بن عمار رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفني بين يديه وقال لي: أنت منصور بن عمار؟ قلت: بلي. قال: أنت الذي كنت تزهّد الناس في الدنيا وتُرغّبُ في الآخرة. قلت: وقد كان ذلك، ولكني ما اتخذت مجلساً إلا وبدأت بالثناء عليك، وثنّيت بالصلاة على نبيك صلى الله عليه وسلم، وثلّثت بالنصيحة بعبادك. قال: صدقت، ضعوا له كرسيّاً في سماواتي يمجّدني بين ملائكتي كما مجّدني بين عبادي – أي في الأرض اه.

وقد ذكر ابن الملقن في (كتاب الحدائق) وفيه: قال عبد الله بن سلام أتيتُ أخي عثمان لأسلم عليه فقال: مرحباً يا أخي، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم الليلة في المنام فناولني دلواً فيه ماء فشربت حتى رويت، وإني لأجد برده. فقلت: بماذا نلتَ هذا يا عثمان؟ فقال: بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد روى ابن أبي الدنيا وغيره عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: أتيت عثمان لأسلّم عليه وهو محصور – أي حين ضُرب عليه الحصار ليقتلوه – فدخلت عليه فقال: مرحباً بأخي، رأيت الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخوخة – قال: خوخة في البيت – فقال : (يا عثمان حصروك) ؟ قلت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: (عطسوك) ؟ قلت: نعم. قال: فأدلى دلواً فيه ماء فشربت حتى رويت، حتى إني لأجد برده بين ثدييّ وبين كتفيّ، وقال لي صلى الله عليه وسلم : (إن شئت نُصرت عليهم، وإن شئت أفطرت عندنا) قال عثمان رضي الله عنه: فاخترت أن أفطر عنده صلى الله عليه وسلم. فقتل ذلك اليوم. وذكر ابن الملقن أيضاً في (كتاب الحدائق) وغيره: أن شاباً كان يطوف بالبيت ويشتغل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

ا نظر ذلك في البداية لابن كثير وغيرها .

، فقيل له : عندك في هذا شيء ؟ قال : نعم ، خرجت أنا وأبي حاجّين ، فمرض أبى في بعض المنازل ومات ، فاسود وجهه وازرقت عيناه وانتفخت بطنه ، فبكيت وقلت : (إنا لله وإنا إليه راجعون)! مات أبي في غربته هذه الميتة !! قال: فلما كان الليل غلبني النوم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثياب بيض ورائحته عطرة ، فدنا من أبى ومسح على وجهه ، فصار أشد بيضاً من اللبن ، ثم مسح على بطنه فصار كما كان ، ثم لما أراد صلى الله عليه وسلم الانصراف قال: ( إن أباك كان يكثر الذنوب ، وكان يكثر الصلاة على ، فلما نزل به ما نزل استغاث بي فأغثته ، وأنا غياث لمن أكثر الصلاة عليّ في دار الدنيا ) اهـ

وجاء في كتاب (مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام): وروي عن أبى حفص الحداد رضى الله عنه قال : جعتُ مرة وأنا في المدينة ولم أجد طعاماً منذ خمس عشر يوماً ، فألصقت بطنى بحائط قبر النبى صلى الله عليه وسلم ، وأكثرت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله أشبع ضيفك ، فقد أضعفه الجوع! قال: فغلبني النوم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دفع إلى رغيفاً وأنا آكله ، فاستيقظت وأنا شبعان وبيدي نصفه

قال عبد الله الفقير إلى الله تعالى ، وقد ألهمنى الله تعالى أبياتاً تتضمن مدائح نبوية ، وابتهالات متنوعة - لا تتسع هنا ، وأنا أذكر طرفاً منها -حین أقامنی الله تعالی و شرّفنی بمجاورة سیدنا وروح أرواحنا ونور أبصارنا وقرة أعيننا حبيب الله الأعظم صلى الله عليه وسلم.

وهذه الدار للأخيار قد جمعت يا قلب بشراك أيام الرضا رجعت أما ترى نفحات الحيّ قد عبقت فعش هنيئاً بوصل غير منصرم واشهد جمال الذي من أجل طلعته

من طيبة وبروق الحُبِّ قد لمعت مع من تحب وحجب البعد قد رفعت قلوب عشاقه من نورها انصدعت

وأبشر بنيل الذي قد كنت تأمله في جبهة المصطفى شمس الضحى طلعت وافرح بفضل الذي أعطاك مكرمة قد كنت تسأله فالسحب قد هطلت واقرأ السلام قريباً عن مشاهدة شمس الوجود التي أنوارها سطعت وأحضر القلب جمعاً مصغياً أدباً عساك تسمع بالبشرى وما جمعت

## رفع ملام ودفع أوهام حول رؤيا المنام

قد يعجب بعض الناس مني لأنني ذكرت في كتابي هذا (الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم) جملة واسعة من رؤيا المنام، التي جاءت فيها البشائر، لمن كتب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ولمن أكثر الصلاة عليه صلى الله عيه وسلم.

فأقول في الجواب: لا ينبغي التعجُّب من ذلك ولا الانتقاد، ولا الاعتراض ولا الانتقاص، ذلك لأن رؤيا المؤمن الصالحة هي صدق تأتي ببشارة لصاحبها الذي رآها أو رؤيت له، وقد تأتي بنذارة له من أمر، وقد تأتي تذكرة له أو موعظة أو تنبيهاً له على أمر قد غفل عنه، فهي من الله تعالى، تدلُّ على عنايته سبحانه بصاحب الرؤيا.

وقد دلّت الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة علی أن للرؤیا أثراً واقعیاً فی عالم الیقظة ، لا ینبغی إنكاره ، بل و لا الارتیاب فیه ، فلقد قص الله تعالی علینا قصة رؤیا یوسف أحد عشر كوكباً والشمس والقمر ساجدین له ، ثم ذكر لنا تأویلها وأثرها فی الواقع ، وأن ذلك هو سجود إخوته وأبویه له ، قال تعالی : (إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِیهِ یَا أَبَتِ إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوكباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ قَالَ یَا بُنَیَّ لَا تَقْصُصُ رُوْیاكَ عَلَی إِخْوتِك ... ) الآیة وكانت رؤیاه ذلك فی صغره قبل أن ینباً .

ثم قال تعالى : (وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأُويِكُ رُوْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّى حَقًّا ) الآيات الكريمة .

فهذه الآيات تنصُّ على أن للرؤيا الصالحة تحقُّقاً في الواقع الخارجي لا ينكر ، وليست الرؤيا المنامية الصالحة من باب الأوهام أو الخيالات الباطلة ، ولقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤيا المؤمن هي جزء من أجزاء النبوة :

روى الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة)

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رؤيا المسلم يراها أو تُرى له جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة).

وقد اختُلف في معنى كون الرؤيا الصالحة جزءاً من أجزاء النبوة على أقوال متعددة ، ولكل وجهة ودليل كما سنوضتحه في كتاب ( الأدعية والأذكار ) إن شاء الله تعالى ، ومن تلك الأقوال أن الرؤيا الصالحة هي جزء من أجزاء النبوة في صفة صدقها وتحقُّقها في الواقع ، كما دلّ عليه الحديث الذي رواه الشيخان واللفظ للبخاري عن محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ، ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة وما كان من النبوة فإنه لا يكذب ) قال محمد - أي ابن سيرين - : وأنا أقول هذه ... الحديث .

قال الحافظ في (الفتح) وقوله: (وما كان من النبوة فإنه لا يكذب) هذا القدر لم يتقدّم في طرق الحديث المذكور، وظاهر إيراده هنا أنه مرفوع: يعني أن هذه الجملة من كلامه صلى الله عليه وسلم.

قال الحافظ: ثم ظهر لي أن قوله – أي قول البخاري – بعد هذا: قال محمد – أي ابن سيرين -: (وأنا أقول هذه) الإشارة في قوله (هذه) للجملة المذكورة، وهذا هو السر في إعادة قوله (قال) بعد قوله (هذه) . قال الحافظ: ثم رأيت في (بغية النقاد) لابن الموّاق أن عبد الحق أغفل التنبيه على أن هذه الزيادة مدرجة، وأنه لاشك في إدراجها، فهي من قول ابن سيرين، وليست مرفوعة اه.

وعلى كلّ من القولين: الرفع لهذه الجملة، أو الإدراج من ابن سيرين، ففي ذلك تفسير لمعنى كون رؤيا المؤمن هي جزء من أجزاء النبوة في صدقها وتحقُّقها.

وجاء في رواية مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً من النبوة) كما جاء ذلك عند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً.

وقال العلامة الطبري: إن نسبة هذه الأجزاء إلى النبوة إنما هو بحسب اختلاف حال الرائي، فرؤيا الصالح على عدد، والذي دونه دون ذلك

وقال في (الفتح): وقد جمع بينها – أي الروايات الواردة في نسبة رؤيا المؤمن لأجزاء النبوة – جمع بينها جماعة أولهم الطبري فقال: رواية السبعين عامة في كل رؤيا صادقة في كل مسلم، ورواية الأربعين – أي كما جاء في رواية للترمذي والطبري – هي خاصة بالمؤمن الصادق الصالح، وأما ما بين ذلك فبالنسبة لأحوال المؤمنين اهد، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا الصالحة – وتسمى الصادقة – هي من الله تعالى:

روى الشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الرؤيا الصالحة من الله، والحُلْم من الشيطان) هذا لفظ البخاري، وعند مسلم: (الرؤيا الصالحة من الله، والرؤيا السوء من الشيطان) كما بين صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا الصادقة:

قد تكون بشارة للرائى ، أو للذى رؤيت له .

وقد تكون تذكرة وموعظة له ، وفي ذلك دليل عناية الله تعالى بالرائي أما كون الرؤيا الصالحة بشارة لصاحبها فهذا هو الغالب فيها:

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لم يبق من النبوة إلا المبشرات) فالوا: وما المبشرات؟ قال: (الرؤيا الصالحة).

وروى مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة ورأسه معصوب في مرضه الذي توفي فيه والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: (يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشّرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة ، يراها المسلم أو تُرى له).

وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لم يبق بعدي من المبشّرات إلا الرؤيا).

وهذه البشائر من باب قوله تعالى: (الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)

وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى : (لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة) ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي – أو قال: أحد قبلك -: تلك – أي البشرى – الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له).

وكذلك روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: (لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة) قال: (الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرى له).

وروى ابن جرير بإسناده المتصل إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة)

180

<sup>&#</sup>x27; قال الحافظ الزرقاني: المبشرات جمع مبشرة ، اسم فاعل للمؤنث ، وهي البشرى من البشر ، وهو إدخال الفرح والسرور على المبشّر

قال : ( في الدنيا : الرؤيا الصالحة يراها العبد أو تُرى له ، وهي في الآخرة : الجنة )

وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبيّ )

قال: فشقّ ذلك على الناس فقال: (لكن المبشّرات) فقالوا: يا رسول الله وما المبشّرات؟ قال: (رؤيا المسلم هي جزء من أجزاء النبوة)

وأما أن الرؤيا الصادقة قد تكون موعظة لصاحبها وتذكرة له:

فقد روى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، وأنا غلام حديث السنّ، وبيتي المسجد قبل أن أنكح – أي قبل أن أتزوج – فقات في نفسى: لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء.

فلما اضطجعت ليلة قلت: اللهم إن كنت تعلم في خيراً فأرني رؤيا ، فبينا أنا كذلك – أي: فنام ، كما جاء في رواية فبينا أنا كذلك – أي: فنام ، كما جاء في رواية فبينا أنا كذلك – أي: فنام مقمعة – هي سوط رأسها معوج – من حديد يقبلان بي – وفي رواية: فانطلقا بي – إلى جهنم وأنا بينهما أدعو الله: اللهم أعوذ بك من جهنم ، ثم أراني لقيني ملك في يده مقمعة من حديد فقال لي: لن تُراع نعِمَ الرجل أنت لو تكثر الصلاة ، فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم ، فإذا هي مطوية كطي البئر له قرون كقرون البئر نا ، بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد ، وأرى فيها رجالاً معلقين بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم ، عرفت فيهم رجالاً من قريش ، فانصر فوا بي عن ذات اليمين .

ا أي : لن تراع . والمعنى : أنك لا روع عليك بعد ذلك فهو تطمين وتأمين له . وقرون البئر جوانبها التي تُبنى من الحجارة توضع عيها الخشبة التي تعلق فيها البكرة . والعادة : أن لكل بئر قرنين اهـ من ( الفتح )

قال ابن عمر رضي الله عنهما: فقصصتها – أي تلك الرؤيا – على حفصة رضي الله عنها أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن عبد الله رجل صالح) وفي رواية: (إن عبد الله رجل صالح وفي رواية المسلم: فقال صلى الله عليه وسلم: (نِعم الرجل عبد الله لو كان يصلّي من الليل) قال سالم بن عبد الله : فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلاً.

فجاءت هذه الرواية موعظة لابن عمر وتذكيراً له بقيام الليل وكثرة الصلاة فيه ، عناية من الله تعالى به .

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا على أنواع ، فهناك الرؤيا الصالحة ، وتسمى الصادقة ، وهي ما تقدم الكلام عليها .

ومن أنواع الرؤيا: حديث النفس، وتحزين من الشيطان:

كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، عنه صلى الله عليه وسلم قال : ( والرؤيا ثلاثة : فرؤيا صالحة بشرى من الله ، ورؤيا تحزين من الشيطان ، ورؤيا مما يحدّث المرء نفسه ، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل ، ولا يحدّث بها الناس )

فرؤيا المؤمن الصادقة هي حق لا ينبغي أن يُشك فيها ، وهي من الله تعالى ، وإن أحق الرؤيا التي يراها المؤمن وأصدقها : هي رؤياه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن الشيطان لا يستطيع أن يتمثّل به ، ولا أن يتشبّه به ، ولا أن يتكوّن به ، ولا أن يتراءى به ، ولا أن يتزيّا به صلى الله عليه وسلم ، كما جاء ذلك كله مصرّحاً به في الأحاديث الصحيحة الآتية :

قال الإمام البخاري: باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام: ثم أسند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثّل بي، ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة)

وروى عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئاً يكرهه فينفث عن شماله ثلاثاً، وليتعود من الشيطان فإنها لا تضره، وإن الشيطان لا يتزيابي) وفي رواية: (لا يتراءى بي).

وروى أيضاً عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من رآني فقد رأى الحق ) .

وروى البخاري أيضاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتكونني).

وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم: ( من رآني في النوم فقد رآني ، فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي)

وروى الشيخان أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، لا يتمثّل الشيطان بي)

وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الرؤيا ثلاث: فرؤيا حق) الحديث كما تقدم. وفيه: وكان يقول: (من رآني فإني أنا هو، فإنه ليس للشيطان أن يتمثّل بي) صلى الله عليه وسلم.

قال العلامة الطيبي رحمه الله تعالى: والمعنى – أي معنى الأحاديث السابقة -: من رآني في المنام بأيّ صفة كانت فليستبشر، ويعلم أنه قد رأى الرؤيا الحق التي هي من الله تعالى، وهي مبشّرة، لا الباطل الذي هو الحلم المنسوب للشيطان (فإن الشيطان لا يتمثّل بي) وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: (فقد رأى الحق) أي رؤية الحق لا الباطل، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: (من رآني فقد رآني) فإن الشرط

والجزاء إذا اتّحدا دلاً على الغاية في الكمال ، أي : فقد رأى رؤيا ليس بعدها شيء اهـ كلام الطيّبي كما في ( الفتح ) .

وقال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى: والصحيح في تأويل هذا الحديث – أي: قوله صلى الله عليه وسلم: ( فإن الشيطان لا يتمثل بي – أن مقصوده أن رؤيته صلى الله عليه وسلم في كل حالة ليست باطلة ولا أضغاثاً ، بل هي حق في نفسها ، ولو رؤي على غير صورته صلى الله عليه وسلم ، فتصوّر تلك الصورة ليس من الشيطان ، بل هي من قبل الله تعالى اهـ

وفي ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: والصحيح أنه يراه — صلى الله عليه وسلم في المنام — حقيقة ، سواء كانت على صورته المعروفة أو غيرها اهـ

وفي ( الحاوي ) للحافظ السيوطي : سئل بعضهم : كيف يراه صلى الله عليه وسلم الراؤون المتعدّدون في أقطار متعدّدة ؟ فأنشد يقول :

كالشمس في كبد السماء وضوؤها يغشى البلاد مشارقاً ومغارباً

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ( من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ، ولا يتمثّل الشيطان بي ) فقد رواه الشيخان وأبو داود وغير هم.

وقال العلامة المناوي رحمه الله تعالى: يراه رؤية خاصة في الآخرة بصفة القرب والشفاعة اه.

وكذا سبقه غلى هذا المعنى كثير من العلماء من المتقدمين كما جاء في ( الفتح) وغيره.

والمعنى: أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشّر من رآه في المنام بأن سوف يراه في الآخرة رؤية خاصة فيها القرب منه صلى الله عليه وسلم ، وفيها شفاعته الخاصة بمن يراه يعلو درجته ورفعة منزلته ، ونحو ذلك من الخصوصيات ، لأن كل مؤمن سوف يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة بالرؤية العامة ، أما من رآه صلى الله عليه وسلم في المنام فسوف يراه في الآخرة رؤية خاصة ، وفيها المزايا الخاصة .

ونقل العلامة المناوي عن العلامة الدماميني أنه قال : وهذه بشارة لرائيه صلى الله عليه وسلم بموته على الإسلام . أي : أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يُختم له بحسن الخاتمة ويموت على الإسلام .

قال: لأنه لا يراه في القيامة تلك الرؤيا الخاصة باعتبار القرب منه صلى الله عليه وسلم إلا من تحقّق منه الوفاة على الإسلام اهـ

جعلنا الله تعالى منهم بفضله وبرحمته.

ثم قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى : وقال جمع – أي من كبار العلماء المتقدمين ومنهم ابن أبي جمرة - : بل يراه في الدنيا حقيقة ، وذا عامٌ في أهل التوفيق ، ومحتمل في غير هم اهـ

والمعنى: أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فسيراه في الحياة الدنيا يقظة، ولو قبيل الوفاة أو عند الاحتضار، فيكون ذلك بشارة للرائى.

قال عبد الله: ولا مانع من أن يُراد من اليقظة عمومها ، بحيث تشمل يقظة الدنيا ولو قُبيل الموت أو عنده ، وتشمل يقظة البرزخ بعد الموت أيضاً ، ويقظة الآخرة ، فيكون الحديث فيه بشارة لرائيه صلى الله عليه وسلم برؤيته يقظةً في جميع العوالم: الدنيا ، والبرزخ ، والآخرة .

قال الحافظ السيوطي في ( الحاوي ): وأكثر ما يقع ذلك للعامّة – أي: أكثر ما يقع رؤيته يقظة للعامة – قبيل الموت عند الاحتضار، فلا تخرج روحه من جسده حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم وفاء بوعده، وأما غيرهم – أي الخاصّة – فتحصل لهم الرؤيا في حياتهم اهـ

وهذا من باب الكرامات التي يكرم الله تعالى بها من شاء من عباده .

قال عبد الله غفر الله تعالى له: وقد أكرمني الله تعالى برؤياي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات عديدة متواصلة، فيها البشائر المتنوعة – ربما أذكر بعضاً منها في مناسبة ما، تنشيطاً للهمم، وتحدّثاً بالنعم، والله تعالى هو الشهيد على ذلك الكلِم.

جواب أهل العلم والرشاد لمن دأبه الاعتراض والانتقاد

قد يقول بعض الناس: مالكَ تأتي في كتبك ببعض أحاديث فيها ضعف ؟! فالجواب عن ذلك: أنني أجري في ذلك على منهاج جمهور علماء الحديث العلميّ والعمليّ، ولا شك أن الحق هو مع الجمهور، ويد الله تعالى على الجماعة.

أما منهاج جمهور المحدّثين العلمي الذي انتهجوه فهو: كما بيّنه الحافظ السخاوي في خاتمة كتابه ( القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم) حيث قال في ص: ٢٥٨:

قال شيخ الإسلام أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في (الأذكار): قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم:

يجوز ويُستحبّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً ، وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يُعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن ، إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك ، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة ، فإن المستحب أن يتنزّه عنه ولكن لا يجب اهـ

قال الحافظ السخاوي : وخالف ابن العربي المالكي في ذلك فقال – أي أبو بكر ابن العربي – إن الحديث الضعيف لا يُعمل به مطلقاً اهـ

قال الحافظ السخاوي: وقد سمعتُ شيخنا – يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى – مراراً يقول – وكتبه لي بخطّه -: إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة:

الأول: متفق عليه – أي الشرط الأول متفق عليه - أن يكون الضعف غير شديد، فخرج به من انفرد به أحد من الكذابين، والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه.

الثاني: أن يكون مندرجاً تحت أصل عام ، فيخرج ما يُخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً.

الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته ، لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله.

قال – يعني الحافظ ابن حجر: – والأخيران – أي الشرطان الأخيران – عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد، والأول نقل العلائي الاتفاق عليه اهـ.

قال الحافظ السخاوي: قلتُ: وقد نُقل عن الإمام أحمد أنه يُعمل بالضعيف إذا لم يوجد غيره، ولم يكن ثمّ ما يعارضه، وفي رواية عنه الين عن الإمام أحمد — أن ضعيف الحديث أحبُ إلينا من رأي الرجال، وكذا ذكر ابن حزم أن جميع الحنفية مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أن ضعيف الحديث أولى عنده من الرأي والقياس. وسُئل أحمد عن الرجل يكون ببلد لا يوجد فيها إلا صاحب حديث لا يدري صحيحه من سقيمه، وصاحبُ رأي: فمن يسأل؟

قال: يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي.

قال الحافظ السخاوي: ونقل أبو عبد الله ابن منده عن أبي داود صاحب السنن – وهو من تلامذة الإمام أحمد رضي الله عنهما – أنه يُخرّج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره ، وأنه أقوى عنده من رأي الرجال اه. فتحصل أن في الضعيف ثلاثة مذاهب:

أوّلها: لا يُعمل به مطلقاً.

ثانيها: يُعمل به مطلقاً إذا لم يكن في الباب غيره.

ثالثها: وهو الذي عليه الجمهور يُعمل به في الفضائل دون الأحكام كما تقدّم بشروطه.

قال – أي الحافظ السخاوي - : وأما الموضوع فلا يجوز العمل به بحال ، وكذا روايته إلا إن قُرنت ببيانه ، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في

(صحيحه) من حديث سمرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: (من حدّث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكذابين) ، قال: وكفى بهذه الجملة وعيداً شديداً في حقّ من روى الحديث وهو يظنّ أنه كذب فضلاً عن أن يتحقق ذلك ولا يبيّنه ، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل المحدّث بذلك مشاركاً لكاذبه في وضعه.

ثم قال الحافظ السخاوي: قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى ما لفظه بعد تعريفه الصحيح في (علومه): ومتى قالوا: هذا حديث صحيح، فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، وليس من شرطه أن يكون مقطوعاً به في نفس الأمر، إلى أن قال – يعني ابن الصلاح: وكذلك إذا قالوا في حديث: إنه غير صحيح، فليس ذلك قطعاً بأنه كذب في نفس الأمر، إذ قد يكون صدقاً في نفس الأمر، وإنما المراد أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور، والله تعالى أعلم.

قال الحافظ السخاوي: وينبغي – كما قال النووي رحمه الله تعالى أيضاً – لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة ليكون من أهله ، ولا ينبغي أن يتركه مطلقاً بل يأتي بما تيسر منه ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتّفق على صحته: (فإذا أمرتكم بشيء فافعلوا منه ما استطعتم).

ثم روى الحافظ السخاوي في (جزء الحسن بن عرفة) بسنده إلى أبي سلمة وجابر رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من بلغه عن الله عز وجل شيء فيه فضيلة فأخذ به إيماناً ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك)

ثم قال : وكذا أخرجه أبو يعلى بسند ضعيف عن أنس بلفظ : ( من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدّق بها لم ينلها )

188

لا قال الحافظ: ( يُرى ) مضبوطة بضم الياء بمعنى يظن ، وفي ( الكاذبين ) روايتان أحدهما بفتح الباء ، على إرادة التثنية ، والأخرى بكسرها على صيغة الجمع اهـ

قال السخّاوي: ولهذا الحديث شواهد من حديث ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة أجمعين اهـ

والبحث في الأدلة على جواز العمل بالضعيف مفصلاً يأتي في موضعه ، وقد ذكرنا جانباً من الكلام عليه في (شرحنا على المنظومة البيقونية)

وأما منهاج جمهور المحدّثين العمليُّ: فإن أئمة الحديث قد أوردوا في مصنفاتهم الحديثية جملة من الأحاديث الضعيفة ، تتعلق بفضائل الأعمال ، والترغيب والترهيب والمناقب ، مستدلين بها ومستشهدين على ذلك ، فمنهم: الإمام البخاري في كتاب (الأدب المفرد) ، والإمام الترمذي في ( سننه ) ، والإمام النسائي الترمذي في ( جامعه ) ، والإمام أبو داود في ( سننه ) ، والإمام النسائي في ( سننه ) ، والإمام ابن ماجه في ( سننه ) والإمام أحمد في ( مسنده ) ، وغير هؤلاء من أئمة الحديث أصحاب السنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء ، فكلهم جروا على إيراد الحديث الضعيف في الفضائل والترهيب والترغيب والمناقب ، مستشهدين بها تحت عنوان : أبواب أو فصول أو غير ذلك .

قال أبو عبد الله الرصّاع المالكي في (تحفة الأخيار في فضل الصلاة على النبي المختار) بعد أن ذكر جملة من الأحاديث الواردة في فضل الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم:

قال : ربما نظر بعض ضعفاء الإيمان في بعض هذه الأحاديث ، فيقدح فيها ويقول : إنها لم ترد في الصحاح ، وهو من سوء العقيدة ، والقدح في شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ، بل الصواب تلقي ما تلقّاه العلماء بالقبول ، لأن عدالة أمته صلى الله عليه وسلم تمنعهم من الكذب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( من كذب علي متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار ) .

قال : وحاشا أهل العلم الخائفين من الله تعالى أن يتعمدوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأحاديث الترغيب معلوم وما فيها عند العلماء ، ثم إن هذه الأحاديث اشتركت كلَّها في فضل الصلاة على نبيّ الله تعالى وعزيز القدر عند الله تعالى ، وهذا أمر مقطوع به ، ولا يشكُّ

عاقل فيه ، وإنما تقع الزيادة واختلاف الروايات في قدر الثواب ورفع الدرجات . اهد من كتاب (سعادة الدارين) لفضيلة العالم العارف بالله تعالى ، العاشق لحبيب الله تعالى ، السابح في بحور أهل الله تعالى الشيخ يوسف النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته .

هذا وقد تم جمع هذا الكتاب في يوم الأربعاء الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام ألف وأربعمائة هجرية .

وإنني لأرجو الله تعالى أن يجعله مقبولاً عنده ، ومرضياً لدى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن ينفعني وينفع به ، وأن يبارك لي في العُمر والقُوى والعمل ، وأن يجعل ذلك مستعملاً بطاعته وخدمة دينه وشريعته ، اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه ، وكما تحبُّ أن يُصلّى عليه ، وكما يحبُّ أن يُصلّى عليه ، وكما هو أهله ، وكما تحبّه وترضاه له وعلى آله وصحبه وسلم ، وعلينا معهم أجمعين ،

اللهم ببركة الصلاة عليه مستكنا بشريعته ، واجعلنا على سُنته ، وتوفّنا على ملّته ، واحشرنا في زمرته ، وأوردنا حوضه الأصفى ، واسقنا بكأسه الأوفى ، وأدخلنا تحت لوائه ، واجعلنا من رفقائه ، وعطّف علينا قلبه الشريف ، وأفض علينا من بركاته ، وانفحنا بنفحاته ، واجعلنا مرايا لأنواره ، ومخازن لأسراره ، ولسان حجته ، وترجُمان حِكمته ، هُداة مهتدين بسيره وسيرته ، وحملة لشريعته .

اسمع واستجب يا ذا الجلال والإكرام ، والطّول والإنعام ، فأنت يا ربّ الوليُّ لمن تو لاَّك ، والمجيب لمن دعاك ، أنت أمرتنا بدعائك ، ووعدتنا بإجابتك ، حيث قلت وقولك الحق : ( وقال ربُكم : ادعوني استجب لكم )

فها نحن قد دعوناك كما أمرتنا ، فاستجب لنا كما وعدتنا ، إنك لا تخلف الميعاد ، وصلى الله العظيم على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم ، كلما ذكره الذاكرون ، وغفل عن ذكره الغافلون .

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد شهرب العالمين آمين .

فهرس كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحكامها ، فضائلها ، فوائدها بقلم فضيلة الشيخ الإمام المحدث المفسر سيدي عبد الله سراج الدين الحسيني رضي الله تعالى عنه

| 0   | المقدمة                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| ٧   | حول معاني قوله تعالى : { إن الله وملائكته يصلون على النبي } |
| ٧   | الوجه الأول من الكلام على الآية الكريمة                     |
| 11  | بيان سبب الاتيان بوصفه صلى الله عليه وسلم دون اسمه في       |
|     | الآية الكريمة                                               |
| 18  | بيان سبب الاتيان ب اله في { على النبي }                     |
| ١٦  | بيان السبب في عدم تأكيد الصلاة بالمصدر كما أكد التسليم      |
| 1 \ | الوجه الثاني من الكلام على الآية الكريمة                    |
| ١٨  | بيان مجمل للآيات المتقدمة على الأمر بالصلاة عليه صلى الله   |
|     | عليه وسلم                                                   |
| 77  | بیان اهل بیته صلی الله علیه وسلم                            |
| ۲۸  | معاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم                   |

| ۲۹        | الوجه الثالث من الكلام على الآية الكريمة                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| ٣٤        | فائدة بكل خير عائدة ؟!                                         |
| 70        | أحكام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم                      |
| 40        | الحكم الأول: الفرضية أ                                         |
| ٣٩        | استحباب أن يذكر صلى الله عليه وسلم بوصف السيادة                |
| ٤٣        | <b>الحكم الثاني</b> : الوجوب                                   |
| ٤٣        | بیان متی تجب الصلاة علی سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم          |
| ٤٣        | بيان العقوبة الشديدة لمن لا يصلي على النبي صلى الله عليه       |
|           | وسلم إذا ذكر                                                   |
| 07        | بيان وجه استدلال العلماء بوجوب الصلاة على سيدنا محمد           |
|           | صلى الله عليه وسلم                                             |
| 0 \       | إذا تكرر ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد هل       |
|           | تجب الصلاة عليه كلما ذكر ؟                                     |
| 09        | الحكم الثالث: سنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم         |
| 09        | بيان المواطن التي تسن فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم |
| 09        | ١ – وراء الأذان                                                |
| ٦١        | ٢ – أول الدعاء وأوسطه وآخره                                    |
| ٦٣        | ٣ – عند دخول المسجد                                            |
| ٦٤        | ٤ – عند التقاء المسلم بأخيه                                    |
| 7         | ٥ – عند اجتماع القوم في مجالسهم                                |
| ٦٧        | 7 - عند كتابة اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم                   |
| て人        | ذكر أنواع من الرؤيا المنامية المتضمنة للبشائر العظيمة لمن      |
|           | يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسمه               |
| <b>٧٣</b> | عقوبة من يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم و لا يصلي عليه      |
| ٧٥        | ٧ – عند كل كلام خير ذي بال                                     |
| 77        | ٨ – عند افتتاح الوعظ والتذكير ونشر العلم                       |
|           |                                                                |
| VV        | ٩ ـ عند طرفي النهار                                            |
| \\<br>\\  | ١٠ – عند إرادة النوم                                           |
|           | # ·                                                            |

| ٨١       | ١٣ – عند نسيان الحديث                                    |
|----------|----------------------------------------------------------|
| <u> </u> | ١٤ – عقب الصلوات                                         |
| 74       | ١٥ – عند ختم القرآن الكريم                               |
| Λ٤       | ١٦ – عند الهم والكرب والشدائد                            |
| ٨٥       | ۱۷ – في دعاء الحاجة                                      |
| ٨٦       | ١٨ – عند خطبة النكاح                                     |
| ٨٨       | ·                                                        |
| 9 £      | ٢٠ _ عند أداء مناسك الحج                                 |
|          | من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم             |
|          | ١ – صلاة الله عشر مرات على من يصلي عليه مرة واحدة        |
|          | ٢ - رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على من صلى عليه    |
| 9 /      | ٣ - الملائكة تصلي على من يصلي عليه صلى الله عليه وسلم    |
| 99       | ٤ – رفع الدرجات وزيادة الحسنات والمحو من السيئات         |
| ١        | معنى صلاة الله على من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم  |
| 1.7      | ٥ – تعدل عتق عشر رقاب                                    |
| 1.7      | ٦ – سبب في مغفرة الذنوب                                  |
| 1.4      | ٧ - تستغفر لصاحبها وتؤانسه في قبره                       |
| 1.4      | ٨ - الحبيب يشفع بمن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم         |
| ١٠٤      | ٩ ــ تنفي الفقر وتفيض بالخير والبركة                     |
| ١٠٤      | ۱۰ ـ یکون أولی الناس به صلی الله علیه وسلم               |
| 1.0      | ١١- تدرك بركتها الرجل وولده وولد ولده                    |
| ١٠٦      | تحذير الجلساء من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم |
|          | في مجالسهم                                               |
| ١٠٨      | فوائد الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم       |
| ١٠٨      | ١ – القرب منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة             |
| 11.      | ٢ - نيل شفاعته صلى الله عليه وسلم ، بل الشفاعة الخاصة    |
| 11.      | ٣ – تزكي المصلي وتطهره                                   |
| 111      | ٤ – تقوم مقام الصدقة لذي العسرة                          |
| 117      | ٥ ــ كفاية هم الدنيا والآخرة                             |
| 118      | ٦ – البراءة من النفاق والبراءة من النار                  |
| 118      | ٧ – قضاء حاجات الدنيا والآخرة                            |
| 110      | ٨ ــ فتح أبواب الخير ونفي الفقر                          |

| ١١٦   | ٩- إنارة الصراط يوم القيامة                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| ١١٦   | ١٠ ـ تأمين العبد من أهوال يوم القيامة                       |
| 117   | ١١ – مغفرة الذنوب ومحو الخطايا                              |
| 117   | ١٢ ــ نزول الرحمة                                           |
| ١١٨   | ١٣ – تيسير السير على الصراط                                 |
| 171   | ١٤ - عرض اسم المصلي عليه صلى الله عليه وسلم                 |
| 177   | ١٥ - زيادة محبة العبد للنّبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي |
|       | اله الله                                                    |
| 177   | ١٦ – تذكير المنسى                                           |
| 178   | ١٧ - دخول صاحبها تحت ظل العرش يوم القيامة                   |
| 178   | ۱۸ ــ يعم نورها لجميع المسلمين                              |
| 175   | ١٩ – إنها سبب عظيم في إجابة الدعاء                          |
| 175   | ٢٠ - إنها سبب لنيل الثواب العظيم المضاعف                    |
| 177   | الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأحوال   |
|       | كثها                                                        |
| 179   | ما جاء في فضل الإكثار من الصلاة على الحبيب الشفيع صلى       |
|       | الله عليه وسلم                                              |
| 177   | جملة من ثواب المصلي عليه صلى الله عليه وسلم                 |
| ١٣٨   | بلوغ الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم وعرضها عليه فورأ       |
| 1 2 . | بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم :[ ما من أحد يسلم علي إلا |
|       | رد الله إلي روحي] وبيان المراد من رد روحه الشريفة صلى       |
|       | الله عليه وسلم                                              |
| 1 £ 9 | الملائكة عليهم السلام يحفون بالقبر الشريف ويصلون على النبي  |
|       | صلی الله علیه وسلم                                          |
| 101   | من الملائكة الموكلين ببني أدم من وظيفته كتابة الصلاة على    |
|       | النبي صلى الله عليه وسلم                                    |
| 104   | استحباب الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حين       |
|       | زيارته                                                      |
| 107   | ما كان عليه السلف الصالح من الأدب معه صلى الله عليه وسلم    |
|       | حین یذکر                                                    |
| 178   | الكلام على معاني الصلاة الإبراهيمية                         |
| 175   | ١ – الكلام على [ اللهم ]                                    |
| 177   | ٢ – الكلام على معنى [ صل على محمد ]                         |

| ١٦٨   | ذكر جملة من أسباب صلاة الله تعالى على أتباع النبي صلى الله                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | عليه وسلم                                                                                                             |
| 179   | ٣ - الكلام على [ اللهم صل على محمد ] صلى الله عليه وسلم                                                               |
| ١٧٨   | ذكر جملة من محامده صلى الله عليه وسلم لله جل وعز                                                                      |
| ١٨٤   | ٤ – الكلام على [ آل سيدنا محمد ]                                                                                      |
| ١٨٤   | ذكر أقوال العلماء في المراد بآله صلى الله عليه وسلم                                                                   |
| ١٨٧   | ٥ - الكلام على التشبيه الوارد في الصلاة الإبراهيمية                                                                   |
| 197   | بيان وجه تخصيص سيدنا إبراهيم بالتشبيه دون غيره من الأنبياء                                                            |
| 199   | 7 - الكلام على معنى :[وبارك على سيدنا محمد وعلى آل                                                                    |
|       | سیدنا محمد ]                                                                                                          |
| ۲.٤   | ٧ – الكلام على [ في العالمين ]                                                                                        |
| 7.7   | ٨ - الكلام على أختتام الصلاة الإبراهيمية ب [ الحميد المجيد ]                                                          |
| 717   | الحكمة في تقديم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على                                                               |
|       | الصلاة عليه في قعود الصلاة                                                                                            |
| 710   | بيان معنى التشهد في الصلاة                                                                                            |
| 77.   | الحكمة في مجيء التحية للنبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بـ                                                           |
|       | [ السلام عليك ]                                                                                                       |
| 775   | البشائر الغرر للمكثرين من الصلاة على سيد البشر صلى الله عليه عليه وسلم وفيه بشائر منامية رؤيت للمكثرين من الصلاة عليه |
|       | عليه وسلم وفيه بشائر منامية رؤيت للمكثرين من الصلاة عليه                                                              |
|       | صلی الله علیه و سلم                                                                                                   |
| 7 5 . | رفع ملام ودفع أو هام حول رؤيا المنام                                                                                  |
| 758   | بيان أنواع للرؤيا الصالحة الصادقة                                                                                     |
| 707   | جواب أهل العلم والرشاد لمن دأبه الاعتراض والانتقاد فيه بيان                                                           |
|       | السبب في الإتيان بأحاديث ضعيفة في كتب المؤلف                                                                          |
| 709   | المحتوى                                                                                                               |